

فواعد وفوائد الماسم المالية ال

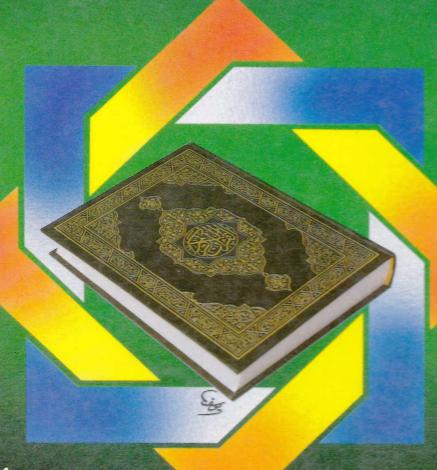

عِجْدُ لِللَّهُ ثُرُجُمِّدُ لَأَجْوِي

دار الوطن للنشر



رَفْحُ مجب (لرَّحِمْ الْمُجَنِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُجَلِّي لِلْمُ وكريت للمنظمة المنظمة ا

قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولسى

> رقم الإِيداع ١٤/٠٤٤٧ ردمك ١ ـ ١٢ ـ ٦٩٠ ـ ٩٩٦٠

رَفَحُ عِس (لرَّحِمْ الْهِجَنَّرِيُّ (لِسُلِنَهُ (لِإِنْ وَكُسِيَ (سُلِنَهُ (لِإِنْ وَكُسِيَ (www.moswarat.com

# قواعد كوفوائد المجارية المالية المالي

عِجْرُلُولِنَّى ثَنْ كُمَّرَلُولُوي

دار الوطن

الرياض مشارع المعذر مص ب: ۲۳۱۰ هخار محص بن ۲۳۱۰ هخار محمد ۲۳۱۰ م





#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مىدخىسل

الحمد لله القائل ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴾ [سورة ص، الآية: ٢٩] وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير، بعثه الله على حين فترة من الرسل وأنزل إليه الكتاب آية باقية إلى قيام الساعة. وبعد،

فقد نقل الزركشي عن بعض العلماء قوله: «العلوم ثلاثة علم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث وعلم نضج ولا احترق وهو علم البيان وهو علم النحو والأصول وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير»(۱).

والمتأمل في علم التفسير والدراسات القرآنية يرى مصداقية هذا القول وأن هذا العلم لم يزل غضًا طريًّا لا مناسبة بين ما بُذل فيه من جهود الأئمة ومآثر المفسرين وبين ماهو مطلوب ومفترض، كيف لا وهذا العلم يبحث في كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكل ما قال القائلون حيال هذا الكتاب العظيم من حكيم حميد. وكل ما قال القائلون حيال هذا الكتاب العظيم

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر في النحو (١/٩).

كما قال القائل: «كحبة رمل في جنب رمل عالج، ونقطة قطر إزاء بحر زاخر».

وقد لحظ بعض أهل العلم هذا العزوف في الغابر والحاضر، قال السيوطي ـ رحمه الله ـ: «ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابًا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث»(١).

وندم بعضهم على أن لم يكن أمضىٰ عامة عمرة في التفسير كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام وغيره.

وإن كان ثمة عذر للمتقدمين والمتأخرين فإنه عدم الجراءة على القطع بمراد الله من كلامه والتوقيع عنه في أحكامه وأن هذا الحمى لا يتسنى اقتحامه إلا لمن حصّن نفسه بعلوم جمّة، أوصلها بعض المفسرين إلى خمسة عشر علمًا ذكرت في مظانها.

وإن المأمول ممن أوتي علم التأويل وملكة الاستنباط أن يكرس جهوده ويفني عمره في تقييد ما فتح الله عليه من عقل وفهم كلام الله الواحد القهار فإنه من أحسن ما أفنيت فيه الأعمار وخير ما قضيت فيه ساعات الليل والنهار. ف:

العلم صيد والكتابة قيده أمن الكياسة أن تصيد غزالة

قيِّد صيودَك بالحبال الواثقة مع تركها بين الخلائق طالقه؟

<sup>(</sup>١) الإتقان ص(٤).



#### متدوسة

الحمد لله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد،

فيا أخي القارىء الكريم: أنثر بين يديك هذه الفوائد لا ينتظمها سلك غير أنها تصبّ في بحر التفسير والتأويل وتنبع من تحري مراد الله من كلامه في آي التنزيل، كتبها الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام في تفاسيرهم المعتمدة وتصانيفهم السائرة ولم يكن في فيها من شأن سوى الجمع والصياغة خلا ما دوّنته في «سادسًا». فهو من إنشائي برمته وأما ما جاء في «ثانيًا» فقد استقرأت ما فيه من القواعد وصغتها، وكتبت أمثلتها من المراجع المدونة في قائمة المراجع وهي قواعد غالبة في جملتها وليست مطردة في كل حال. وهاهنا بعض التنبيهات:

- خثير من اللطائف إن هي إلا التماسات يظن كاتبوها أنها من مراد الله تعالى ولا يقطعون بذلك.
- \* بعض المراجع المذكورة في هذه الرسالة ليست من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة غير أني ربها التقطت منها فوائد لا مساس لها بتوجه أصحابها أو معتقدهم.

- \* ذكرت ـ إتمامًا للفائدة \_ فوائد في الاعتقاد وفي التجويد وفوائد لفظية ونحو ذلك .
- \* نظرًا لسهولة الرجوع إلى كتب التفسير لأن ترتيبها هو ترتيب القرآن الكريم فإني أذكر المرجع مجردًا من رقم الجزء والصفحة وذلك في بعض الفوائد.
- کثیر من الفوائد لم أعزها وذلك لأنها مما علق في الذهن مما قرأته
   أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه.
- \* أرجو ممن قرأ أو استفاد من هذه الرسالة أن يدعو لجامعها فهو بحاجة إلى ذلك، كما أرجو أن يغتفر ما يرى من زلات. وبالله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتبه: عبدالله بن محمد الجوعي 1818/۲/۱۹هـ ص.ب: ۲۰۹۶ الرياض ۱۱۶۳۸

# أولا: من أصول التفسير

الحمد لله القائل: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ﴾ [سورة محمد، الآية: ٢٤]. وصلى الله وسلم على نبيه محمد خيرً من فهم القرآن الكريم وعمل بمقتضاه. وبعد،

فإن العلم يشرف ويعظم بحسب عظم وشرف قائله ومعنى ذلك أن تدبر القرآن ومحاولة فهمه والكشف عن أسراره واستنباط أحكامه أجل العلوم وأزكاها وأبركها. . فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله ﷺ المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه، وكما أن تلاوته عبادة فإن تدبره وتفهم مراد الله تعالى منه قربة يتقرب بها العبد إلى ربه فالتدبر هو المقصود من إنزال القرآن كما في صريح آياته . . قال شيخ الإسلام «فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟». ثم تأتي بعد ذلك مرحلة العمل الذي هو مناط سعادة العبد إذا كان خالصًا صوابًا . . قال الله تعالى : ﴿ الذي خلقَ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ [سورة الملك، الآية: ٢]. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أي أخلصه وأصوبه». وقد صنف بعض علمائنا في «اقتضاء العلم العمل». وبينوا أن العمل ثمرة للعلم، وأن العلم من غير

عمل حجة على صاحبه:

لو كان في العلم من دون التقي شرف

لكان أشرف خلق الله إبايسُ قال بعض الصحابة: «كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن». وورد أن عبدالله بن عمر رضي الله عنها مكث ثماني سنين في تعلم وحفظ سورة البقرة.

وفي الأسطر القليلة القادمة إلقاء للضوء على شيء من أصول التفسير التي لا يستقيم تفسير القرآن بدونها وهي في عامتها اقتطافات من كلام شيخ الإسلام المبثوث في كتبه رحمه الله وإليك جزءًا منها:

آ يجب أن يعرف المفسر رجال التفسير ومبلغهم من العلم في كتاب الله تعالى، فأعلم الصحابة بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما وذلك ببركة دعاء المصطفى على له قال الأعمش: خطب ابن عباس في الموسم بسورة البقرة ـ وفي رواية ـ بسورة النور، ففسرها تفسيراً لو سَمِعَته الرومُ والترك والديلم لأسلموا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما كثير الرجوع إلى شعر الجاهلية في تفسير غريب القرآن، وقد حصل له محاورة مع نافع بن الأزرق ـ ذكرها السيوطي في الإتقان ـ وفيها: «قال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بها لا علم عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بها لا علم

له به \_ وكان ابن عباس جالسًا في فناء الكعبة \_ فقالا له: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب فإن الله تعالى إنها أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سلاني عها بدا لكها، فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿عن اليمين وعن الشهال عزين ﴾ [سورة المعارج، الآية: ٣٧]. قال: العزون: حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول:

#### فجاؤوا يهرعون إلىه حتى

يكونوا حول منبره عزينا قال أخبرني عن قوله: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾ [سورة المائدة، الآية: ٣٥] قال: الوسيلة: الحاجة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عنترة يقول:

## إن السرجال لهم إليك وسيلة

إن يأخذوك تكحلي وتخضبي وتخضبي واستمر يسأله عن أكثر من مائة وخمسين كلمة، وفي كل كلمة يفسرها ابن عباس يأتي بشاهدها من أشعار العرب وهذا يدل على سعة علمه رضي الله عنه بكلام العرب.

قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه إلا الله.

وأما أعلم التابعين بالتفسير فمجاهد بن جبر، رحمه الله، قال سفيان الشوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.

وذكر شيخ الإسلام أن مجاهدًا كان آية في التفسير. وأعلم الناس في التفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير، أما المغازي فأهل المدينة أعلم الناس بها ثم أهل الشام ثم أهل العراق. ومعرفة مثل هذا معينة على قبول أخبارهم.

Y الخلاف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير وعامة ما يصح من الخلاف فيه يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. كمن فسر (الصراط المستقيم) بالقرآن والإسلام والحق وغير ذلك من الألفاظ التي يستوعبها لفظ (الصراط المستقيم)، وقد يفسر العام ببعض أفراده كتفسير السابق بالخيرات: بالذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد: الذي يدرك الصلاة والظالم لنفسه: الذي يؤخرها.

وقد تفسر بعض الكلمات بها يقاربها لا بها يرادفها لأن الترادف في اللغة قليل ومن أهل اللغة من منعه كمن فسر «المور» بالحركة والميدان بالحركة فهذا تقريب وإلا فالمور حركة سريعة

والميدان حركة مضطربة. وكمن فسر «لاريب» بأنها لا شك فإنه تقريب وليس ترادفًا ونظائر ذلك كثيرة.

وهذا يشبه تفسير الآية بسبب نزولها، فإنها تتناول كل حالة شبيهة بالسبب الأصلي وهذا باتفاق أهل العلم.

وأما الاختلاف في سبب النزول فقد يكون عائدًا إلى أن الآية نزلت مرتين في حادثتين مختلفتين، وقد تكون الحادثتان وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية على إثرهما.

# ٣ الاختلاف في التفسير على نوعين:

١ ـ ما مستنده النقل فقط.

٧ \_ ما مستنده الاستدلال.

(۱) ما مستنده النقل: فالنقل إما أن يكون عن المعصوم وإما عن غيره. وكلاهما إما أن يمكن معرفة صحيحه من سقيمه وإما أن لا يمكن. وهذا الأخير لا فائدة فيه بل هو من فضول الكلام كالاختلاف في لون كلب أهل الكهف، وتعيين البعض الذي أخذه موسى - عليه السلام - من البقرة ونحو هذا. وأما الذي يمكن تمييز صحيحه من سقيمه فيطلب الصحيح منه ويطرح سواه. (۲) أما الاختلاف الذي مستنده الاستدلال فهذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد عصر التابعين - رضي الله عنهم -

أولاً: اعتقاد معانٍ وتفسير القرآن على ضوئها. وغالب أصحاب هذا الاتجاه هم من المبتدعة وأصحاب المذاهب الضالة ومثال ذلك ما زعمته الرافضة من أن قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ [سورة البقرة ، الآية: ٢٧] قالوا: هي عائشة وقوله تعالى: ﴿تبت يدا أبي لهب ﴾ ، قالوا: يداه هما أبوبكر وعمر . كبرت كلمة تخرج من أفواههم .

ثانيًا: تفسير القرآن بمجرد ما يتبادر إلى الذهن من معانٍ قد تكون صحيحة، من غير نظر إلى المتكلم بها وهو الله عز وجل ولا نظر إلى المنزل عليه القرآن ولا نظر إلى المخاطب به. وأكثر من يقع في مثل هذا هم المتصوفة ومتعصبة المذاهب الفقهية، ومثال ذلك أخذ حكم تحريم مس المصحف لغير المتوضىء من قوله تعالى: ﴿لا يمسّه إلا المطهرون﴾ [سورة الواقعة، الآبة: ٢٩] وهذا أخذ لحكم من غير محله لأن الهاء في قوله «لا يمسّه» تعود على الكتاب المكنون فهو أقرب مذكور ولا تعود على القرآن الكريم فهذا مقتضى اللغة العربية وقواعدها.

أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، فها أجمله القرآن في موضع قد يكون بسطه في موضع آخر، وما أشار إليه في موضع صرح به في آخر وما نكره في موضع عرفه في آخر وهكذا. . وقد فسر الرسول عليه القرآن بالقرآن وذلك حينها شكا إليه الصحابة حالهم

بعد نزول قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم ﴾ [سورة الأنعام، الآبة: ٨٦] فقالوا: أينا لم يلبس إيهانه بظلم فأعلمهم النبي على أن الطلم في الآية معناه الشرك ثم قرأ: ﴿إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ [سورة لقهان، الآبة: ١٣] . ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلناه في ليلة أنزلناه في ليلة القدر ﴾ هو تفسير لقوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلناه في ليلة مباركة ﴾ [سورة الدخان، الآبة: ٣] . ثم تفسير القرآن بالسنة الثابتة ومن ذلك تفسير الرسول على لقوله تعالى: ﴿لتركبن طبقًا عن طبق ﴾ [سورة الانشقاق، الآبة: ١٩] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لتركبن طبقًا عن طبق ﴾ طبقًا عن طبق ، حالًا بعد حال، قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام » ـ رواه البخاري ـ .

ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة كقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقد سئلت عن قوله تعالى: ﴿إِنَا أَعطيناكُ الكوثر ﴾ قالت: نهر أعطيه نبيكم ﷺ شاطئاه درُّ مجوف، آنيته كعدد النجوم ـ رواه البخاري ـ . ثم يرجع إلى كلام التابعين وقد يقع في عباراتهم تباين فيظن من الاختلاف وليس الأمر كذلك فإن منهم من يفسر الأمر بنظيره أو بلازمه ومنهم من ينص على الشيء بعينه ، وأقوال التابعين ليست حجة على بعضهم إلا إذا اتفقت فهي حجة على الناس.

وأما التفسير بمجرد الرأي فهو محرم وإن أصاب صاحبه فهو مخطىء لأنه لم يأت الأمر من بابه، قال أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ: أيُّ أرض تقلني وأيُّ سهاء تظلني إن قلت في كتاب الله مالا أعلم. ولا يضيرك أن تجهل معاني من القرآن، فقد سأل الفاروق عمر نفسه فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر فها عليك أن لا تدريه؟ وقد كان السلف يتورعون عن القول في القرآن خاصة كها كان سعيد بن المسيب ـ رضي الله عنه ـ يسأل عن القرآن فيقول: إنا لا نقول في القرآن شيئًا، وكان إذا سئل عن آية سكت كأنه لم يسمع. وكان مسروق بن الأجدع ـ رضي الله عنه ـ يقول: اتقوا التفسير فإنها هو الرواية عن الله. وهذا التورع ـ كها يقول شيخ الإسلام ـ محمول على من لم يعلم أما من علم لغة وشرعًا فلا حرج عليه بل يجب عليه الكلام فيها يعلم.

الإسرائيليات: الأصل في روايتها الاستشهاد لا الاعتقاد
 وهي على ثلاثة أقسام:

- (١) ما علمنا صحته.
  - (٢) ما علمنا كذبه.
- (٣) ما هو مسكوت عنه فلا يصدَّق ولا يكذَّب وتجوز حكايته لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في الحديث الذي رواه البخاي: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».

وقد حكاه الله تعالى بقوله: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار

فيهم إلا مراءً ظاهرًا إسورة الكهف، الآية: ٢٧]. وقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف قولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم ﴾ ثم قال: ﴿فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرًا ﴾ أي لا تجهد نفسك فيها لا طائل تحته ولا معول عليه. . قال شيخ الإسلام: وهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وتنبه على الصحيح وتبطل الباطل وتذكر ثمرة الخلاف لئلا يطول النزاع.

أما عامة ما يروى من الإسرائيليات فمداره على أربعة: عبدالله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج وهم ثقات فيها يروون. راجع الفتاوى (٣٢٩/١٣).

### آ أمور يجب على المفسر تجنبها:

١ ـ التهجم على بيان مراد الله مع الجهالة بأصول الشريعة وقوانين اللغة.

- ٢ ـ الخوض فيها استأثر الله تعالىٰ بعلمه.
  - ٣ ـ السير مع الهوى والاستحسان.
- ٤ \_ جعل المذهب أصلًا والتفسير تابعًا له.

• القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل. قال الزركشي: كل لفظ احتمل وجهين فصاعدًا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي. التفسير والمفسرون.

# ثانيا: قواعد لفقه كتاب الله تعالى

[1] «التعبير عن شيئين والمقصود أحدهما كثير في كتاب الله تعالى» كقوله: ﴿نسيا حوتهما﴾ [سورة الكهف، الآية: ٢٦] والذي نسي واحد. وقوله: ﴿فلا جناح عليهما فيها افتدت به ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢٩] وقوله: ﴿فلا جناح عليهما فيها افتدت به ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠٩] وقوله: ﴿يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ﴾ [سورة الانعام، الآية: ١٣٠] والرسل من الإنس خاصة. ولا يستدل هنا بقوله تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ [سورة الرمن، الآية: ٢٢] لأن المقصود هنا البحران العذب والملح كما صرّح الله بذلك في موضع آخر.

[۲] «مراعاة مراحل التنزيل تجلب نفعًا كبيرًا للمتدبر» فقد حرمت الخمرة على مراحل أربع:

أولاً: قول تعالى: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَعَالَى: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا ﴾ [سورة النحل، الآية: ٢٧] ففصل السكر عن الرزق الحسن وفي هذا دليل على أنه غير حسن.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما [سورة البقرة، الآبة: ٢١٩] وبعد هذه الآية شربها قوم وامتنع عنها آخرون.

ثالثًا: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ

وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الساء، الآية: ٤٣] فكانت هذه الآية تمنعهم من شربها جل وقتهم .

رابعًا: قوله تعالىٰ: ﴿إنها الخمر والميسر والأنصابُ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٩٠] وكانت هذه الآية صريحة في التحريم.

وقد حرم الربا على مراحل أربع:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربًا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴿ [سورة الروم ، الآية: ٣٩] .

ثانيًا: ذم الله تعالى أهل الكتاب حين وصفهم بقوله: ﴿ وَأَخَذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦١].

ثالثًا: تحريم الربا المضاعف: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تأكلوا الربا أَضِعافًا مضاعفة ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٣٠].

رابعًا: التحريم الشامل لجميع صور الربا وأشكاله: ﴿ وَأَحَلَ اللهِ البَيعِ وَحَرَّمُ الرَّبِا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٧٥].

كما تدرج تعالى في تنزيل آيات الجهاد من الكف إلى الدفاع إلى الدفاع إلى المجوم حيث قال: ﴿ كُفُوا أيديكم وأقيموا الصلاة ﴾ [سورة النساء، الآية: ٧٧] ثم قال: ﴿ أَذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ [سورة الحج، الآية: ٣٩] ثم قال: ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦].

﴿ وَإِمَّا يَنزَعْنَكُ مِن الشَّيْطَانُ نَزعُ فَاسْتَعَذَّ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٍ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٢٠٠] دل - كما يقول الرازي في تفسيره - أن مجرد الاستعادة باللسان لا يفيد، ذلك أنه ختم الآية بقوله «سميع عليم» أي سميع لما يقال عليم بها يدور في القلوب. وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما جزاءً بها كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم اسورة المائدة، الآية: ٣٦]. وكيف استهجن أعرابي لا يعرف القرآن ختم هذه الآية بـ«غفور رحيم». ولهذا استشكل بعض المفسرين قول الله تعالىٰ \_ على لسان عيسى عليه السلام ـ ﴿إِن تعـذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العرزيز الحكيم اسورة المائدة، الآية: ١١٨]. وكيف ختمت بهذين الاسمين؟ وأجيب عن ذلك بأن مقام عيسى \_ عليه السلام \_ هنا مقام تبرؤ وليس مقام استشفاع.

الحروف المقطعة في أوائل بعض السور لها مغزى وليس لها معنى والأظهر في مغزاها أنها تحدِّ وإعجاز أي أن تلك الأحرف هي مادة هذا الكتاب فأتوا بمثله، ولذا يأتي بعد ذكرها ـ غالبًا ـ ذكر القرآن أو ذكر خبر لا يعرف إلا عن طريق القرآن. أما من حيث المعنى العربي فليست العرب تعرف في لسانها هذه الأحرف، والله أعلم بمراده.

وهذا من البالغة في النفي كقوله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً في المبالغة في النفي كقوله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٤]. أي لا قليلاً ولا كثيراً. وقوله تعالى: ﴿وإن جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٨] أي لا تطعهما في الإشراك بي فيها لك به علم أو ليس لك به علم. وهذه القاعدة داخلة في التي تليها.

القيد الوصفي لا مفهوم له بخلاف القيد الاحترازي». ومن أمثلة القيد الوصفي قوله تعالى: ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه ﴾ [سورة المؤمنون، الآية:١١٧] قوله: ﴿ لا برهان له به ﴾ وصف لكل معبود بغير حق، فلا يفهم من الآية أن من دعا إلهًا آخر له به برهان فلا يناله الوعيد لأن كل معبود من دون الله فهو معبود بغير برهان وتلك صفة لازمة له.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿إنها التوبة على الله للذين يعملون السوءَ بجهالة ﴾ [سورة النساء، الآبة: ١٧] قوله: «بجهالة» وصف لازم لكل من عمل سوءًا فلا يقال لمن عمل سوءًا عالمًا بأنه سوء إنه لا توبة له لأن هذا القيد قيد وصفى وليس احترازيًّا.

ومثل القيد الاحترازي قوله تعالى: ﴿ ولعبد مؤمن خير من مشرك ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢١] قوله: «مؤمن» قيد احترازي يخرج غير المؤمن أي أن العبد غير المؤمن ليس بالضرورة أن يكون خيرًا من المشرك.

الإحاطة بأسباب النزول لا معدل عنها لفهم الآية على وجهها» قال شيخ الإسلام: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فَشَم وجه الله وسورة البقرة الآية: ١١٥] ظاهر الآية يدل على أن المسلم يصلي إلى أي جهة شاء وليس كذلك فإن الآية نزلت في صلاة النافلة للمسافر أو لمن صلى باجتهاده، وكذلك قوله تعالى: ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ويجبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لنعذبن أجمعون، حتى بين ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سأهم النبي عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره واستحمدوه بذلك.

٨ «الأولى أن تحمل الآية على كل المعاني المختلفة اختلاف تنوع وعدم اعتماد أحدها دون البقية إلا بدليل».

أخرج ابن سعد عن أبي الدرداء موقوفًا: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهًا كثيرة».

قال الله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٧٠]. اختلف في معنى التبديل هنا. فقال الحسن: قوم يقولون التبديل

في الآخرة وليس كذلك إنها التبديل في الدنيا يبدل الله لهم إيهانًا مكان الشرك وإخلاصًا من الشك وإحصانًا من الفجور، وقيل إن السيئات تبدل حسنات في الآخرة وبذلك قال جماعة من الصحابة قال الشوكاني: والأحاديث في تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كثيرة. وواضح أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع فيمكن الجمع بأن التبديل يكون في الدنيا والآخرة والله أعلم.

٩ «التأمل في اختلاف التعبير يسفر عن الفهم الصحيح».

ومن ذلك أن المفسرين فهموا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه مرتين الأولى لإقامة بلد آمن ﴿ رب اجعل هذا بلدًا آمنًا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٢٦] فالطلب هنا منصب على جعل المكان بلدًا والثانية دعاه أن يجعل البلد الكائن آمنًا بقوله: ﴿ رب اجعل هذا البلد آمنًا ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٣٥] فالطلب منصب على جعل البلد آمنًا .

كما فهموا أن الله تعالى طمأن المؤمنين مرتين مرة في بداية الدعوة في قوله: ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ﴾ [سورة الصف، الآية: ٨] حيث عبر هنا بـ «ليطفئوا» فهم يجمعون الوسائل لإخماد الدعوة فطمأن الله عباده المؤمنين بجملة اسمية تفيد الاستقرار والثبوت ﴿والله متم نوره ﴾ ، وعند اشتداد الدعوة نزل قوله تعالى: ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ﴾ [سورة التوبة ، الآية: ٣٢] هنا عبر بـ (أن يطفئوا) فهم قد

أعدوا العدة، والإطفاء وشيك فطمأن الله عباده المؤمنين بجملة فعلية تفيد التجدد والحدوث ﴿ويأبي الله إلا أن يتم نوره ﴾.

[1] «من الخبر ما يكون إنشاء». كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٣] وقوله عن بيته الحرام ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩٧] هو أمر بتأمين من يدخل البيت الحرام. وقوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧] هو نفي مفاده النهي وهو أبلغ منه في تحصيل المقصود.

المحل ألفاظ القرآن على عدم الترادف ما أمكن ذلك». فقد منع بعض أهل اللغة الترادف في اللغة مطلقًا، ولاشك أن حمل ألفاظ القرآن المختلفة على معانٍ متقاربة أولى من حملها على معنى واحد، قال بدر الدين الزركشي في البرهان: فالشح في القرآن ليس هو مطلق البخل بل هو أشده، والخشية ليست هي الخوف بل هي غايته، وثمة فرق آخر بين الخشية والخوف وهو أن الخشية تكون من عظم المخشى والخوف من ضعف الخائف. والله أعلم.

الكل هما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن الكريم». ومن ذلك الكذب والهجاء المقذع والهزل وغير ذلك، ويضرب بعض العلماء

مثلًا لذلك بالمجاز وبعضهم يمنع وجوده في اللغة أصلًا، وهذه مسألة كبيرة تراجع في مظانها.

الوعيد». وذلك كقوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ﴾ [سورة السجدة، الآية: ١٢]. وقوله: ﴿ ولو ترى إذ مراكم ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ﴾ [سورة السجدة، الآية: ١١]. وقوله: ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلافوت ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٥]. ونحوها، فحذف الجواب هنا أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. القواعد الحسان، ٣٠.

[18] «تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدّى به». فالفعل «نظر» إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وإذا عدي بإلى فهو المشاهدة بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى: «انظرونا نقتبس من نوركم» [سورة الحديد، الآية: ١٣٠]. ومن الثاني قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [سورة القيامة، الآيتان: ٢٣، ٢٢]. ومن الثالث قوله تعالى: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» [سورة الأعراف، الآية: ١٣٥]. والفعل «استوى» إذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع كقوله تعالى: «ثم استوى على العرش» [سورة الرعد، الآية: ٢]. وقوله: ولتستووا على ظهوره» [سورة الزخرف، الآية: ١٣]. وإذا عدي بإلى

دل على القصد كقوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٩] وإذا أتى بلا تعدية دل على الكمال كقوله تعالى: ﴿ولما بلغ أشده واستوى ﴾ [سورة القصص، الآية: ١٤].

- ه (ذكر الاسم في القرآن مرتين متتاليتين له حالات أربع»:
- (١) أن يكون الاسمان معرفتين فالأول هو الثاني غالبًا كقوله تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ﴾ .
- (٢) أن يكونا نكرتين فالأول غير الثاني غالبًا كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مِعَ الْعَسْرِ يَسْرًا ﴾ [سورة الشرح، الآيتان: ٦،٥].
- (٣) أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملًا على العهد كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرَعُونَ رَسُولًا فَعْصَى فَرَعُونَ الرَّسُولَ ﴾ [سورة المزمل، الأيتان: ١٦،١٥] وقوله: ﴿فيها مصباحُ المصباحُ في زجاجة الزجاجة. . ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥].
- (٤) أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة فينبني فهمه على القرائن كقوله: ﴿ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السياء ﴿ ويوم تقوم الساعة السياء ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة ﴾ [سورة الروم، الآية: ٥٥]. ذكر هذه القاعدة السيوطي في الإتقان ونقل كلامًا يفيد أنها

غير منضبطة.

"
الاستفهام». ولكن يقدم الاستفهام لما له من صفة الصدارة في الكلام، وذلك كقوله تعالى: ﴿قال أولم تؤمن﴾ [سورة البقرة، الكلام، وذلك كقوله تعالى: ﴿قال أولم تؤمن﴾ [سورة البقرة، الآبة: ٢٦] أصلها «قال وألم تؤمن» وقوله: ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾ [سورة يوسف، الآبة: ١٠٩] أصلها «فألم يسيروا في الأرض» إلا أن تقدر جملة قبل العطف كقوله: «أفلا تذكرون» أصلها: «أتغفلون فلا تذكرون».

المراد من الآية المعرفة الوقف والابتداء فن جليل وعلم نبيل يعين على فهم المراد من الآية فمثلاً في قوله تعالى: ﴿ولم يجعل له عوجا. قيمًا السورة الكهف، الآيتان: ٢،١]. يجب الوقوف عند «عوجًا» وكذا يجب الوقوف على كلمة «النار» في قوله تعالى: ﴿أنهم أصحاب النار. المدين يحملون العرش إسورة غافر، الآية: ٢،١]. وعلى كلمة «قولهم» في قوله تعالى: ﴿ولا يجزنك قولهم. إن العزة لله جميعًا السورة يونس، الآية: ٢٥]. وقد يختلف المعنى باختلاف الوقف كما في أمثلة تعانق الوقف كقوله تعالى: ﴿فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أمثلة تعانق الوقف كقوله تعالى: ﴿فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض السورة المائدة، الآية: ٢٦] يتغير المعنى عند الوقوف على كل من «عليهم» و«سنة».

١٨ «اسم التفضيل يجيء في القرآن مجردًا عن التفضيل والمقارنة

مقررًا لصفة ما» كقوله تعالى: ﴿وهو أهون عليه ﴾ وقوله: ﴿هو أعلم بكم ﴾ وقوله: ﴿هو أعلم بكم ﴾ وقوله: ﴿أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا وأحسن مقيلًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٤].

[1] «الأصل في اسم التفضيل أن يضاف إلى ماهو جزء منه». ولذا خطأ بعض حذاق العربية من يقول: «زيد أفضل إخوته» لأن زيدًا ليس من إخوته وأجازوا أن يقال: «زيد أفضل بني أمه» لأنه منهم، غير أن هذا الأصل لا ينطرد في كل اسم تفضيل مضاف ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ﴾ [سورة الأنعام، الأية:١١٧]. وقوله: ﴿قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ﴾ [سورة القصص، الآية: ٨٥].

- ٢٠ «صيغ الأمر في القرآن أربع يجب العناية الفائقة بها عند ورودها». وتفصيلها أنها هي الصيغ المعروفة في اللغة العربية:
- \* فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةَ لَدُلُوكُ السَّمَسِ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨].
- \* فعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ﴾ [سورة الطلاق، الآية: ٧].
- \* اسم فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسُكُم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٠٥].

\* المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أُو تَسْرِيحِ بِإِحْسَانَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢٩].

[11] «الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، كما أن الضائر إذا تعاقبت فالأصل أن يتحد مرجعها» كقوله تعالى: ﴿أَن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل [سورة طه، الآية: ٣٩] كلها تعود إلى موسى. وترد حالات لا يمكن إرجاع الضائر المتعاقبة إلى مرجع واحد كقوله تعالى: ﴿ولا تستفت فيهم منهم أحدًا ﴿ [سورة الكهف، الآية: ٢٢] فالأول لأصحاب الكهف والثاني لليهود.

قال بعض المفسرين: آية: ﴿ إِلاَ تَنْصُرُوهُ فَقَدَ نَصُرُهُ اللّٰهُ . . . ﴾ [سورة التوبة ، الآية : ٤٠] كل الضمائر فيها تعود إلى الرسول عليه إلا الضمير في قوله «عليه» فهو لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ . معترك الأقران (٤٦٥/٣).

[٢٧] «الالتفات من أساليب القرآن الكريم». وذلك من المخاطب إلى الغائب والعكس، ومن الأول قوله تعالى: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم بريح طيبة ﴾ [سورة يونس، الآية: ٢٢]. ومن الثاني قوله تعالى: ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وأنتم فيها خالدون ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٢١].

[ ورن فعيل يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول ومثال الأول قول تعالى: ﴿ فلا صريح لهم ﴾ [سورة يس، الآية: ٤٣] أي صارخ ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿ جاء بعجل حنيذ ﴾ [سورة هود، الآية: ٢٩] أي محنوذ، وقد يأتي وزن «مفعول» بمعنى فاعل كقوله تعالى: ﴿ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٥] أي ساترًا.

(معرفة دلالات حروف الجر أمر لازم لفهم دلالة الآيات» ومثال ذلك الحرف «من» له دلالات كثيرة منها ابتداء الغاية كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السباء ماءً طهورًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٨] ومنها التبعيض كقوله تعالى: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ٥١] ومنها بيان الجنس كقوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٣٠] ومنها بيان جهة المصدر كقوله تعالى: ﴿إنها المسيح عيسىٰ ابن مريم رسول الله وكلمتُه ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٧١] ولو جعلت هذه للتبعيض لأصبحت كفرًا.

<sup>(</sup>عن) قبل المبتدأ وقبل الفاعل وقبل المفعول لتأكيد النفي وزيادة التنكير. «والتنصيص في العموم» وشواهد ذلك قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴿ [سورة الأنعام، الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ [سورة الأنعام، المناسلة المناسل

الآية: ٣٨] أصلها «وما دابة» فزيدت (من) قبل المبتدأ دابة، وتزاد قبل الفاعل كقوله تعالى: ﴿أَن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٩]، وتزاد قبل المفعول كقوله تعالى: ﴿هل تحسُّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزًا ﴾ [سورة مريم، الآية: ٩٨]، والشواهد على ذلك كثيرة جدًا في كتاب الله تعالى.

[77] «متعلق الجار والمجرور مهم في فهم الآية» فقوله تعالى: 
﴿وكل شيء فعلوه في الزّبر ﴿ [سورة القمر، الآبة: ٢٥] متعلق «في الزبر» محذوف تقديره مكتوب، وليس متعلقها فعلوه، إذ لو جعلت متعلقها فعلوه لصار المعنى أن كل شيء فعلوه داخل الزبر وهذا معنى باطل فلزم تقدير متعلق مناسب للجار والمجرور.

[۲۷] «لا يجوز تعارض القرآن مع الحقائق العلمية الثابتة» فمن الجناية على القرآن الكريم أن يسارع المرء إلى تكذيب حقيقة علمية ثابتة بدعوى معارضتها لنص القرآن، وهنا لا يخلو الأمر من حالات ثلاث فإما أن تكون الآيات ظنية الدلالة والحقيقة العلمية ثابتة فيجب إثبات الحقيقة العلمية وعدم الجزم بدلالة الآية، وإما أن تكون الآية قطعية الدلالة والنظرية العلمية تنافيها فيستدل بالقرآن على نفي تلك النظرية. وإما أن تكون الآيات ظنية الدلالة والنظرية غير ثابتة فهنا يتوقف في إثباتها لقوله تعالى: ﴿ولا تقفُ ما والنظرية غير ثابتة فهنا يتوقف في إثباتها لقوله تعالى: ﴿ولا تقفُ ما

ليس لك به علم السورة الإسراء، آية: ٣٦]، أما احتمال أن تكون الآيات قطعية الدلالة في نفي حقيقة علمية ثابتة فهذا لا يكون ولا يتصور البتة.

(١٤٦ كان السياق في أمر خاص وأراد الله أن يحكم عليه بحكم ليس خاصًا به عمم هذا الحكم» ومثال ذلك لما ذكر الله تعالى التائبين من المنافقين بقوله: ﴿ إلا الذي تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ﴾ [سورة النساء، الأبة: ١٤٦]. فلما أراد أن يحكم لهم بالأجر قال: ﴿ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا ﴾ فعمم الحكم ولم يقل «وسوف يؤتيهم» وأمثلة المؤمنين أجرًا عظيمًا ﴾ فعمم الحكم ولم يقل «وسوف يؤتيهم» وأمثلة ذلك كثيرة. القواعد الحسان، ٨٧.

[79] «كثيرًا ما ينفي الله الشيء لانتفاء ثمرته وإن كانت صورته موجودة» كقوله تعالى عن أعدائه: ﴿ صم بكم عمي ﴾ [سورة البقرة ، الآية: ١٨] مع وجود آلات السمع والبصر والكلام بدليل قوله: ﴿ وهم أعينُ لا يبصرون بها ولهم آذانُ لا يسمعون بها ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٧٩] فأخبر أن صورها موجودة وفوائدها مفقودة .

(القواعد الحسان)

٣٠ «الاستثناء بعد الجُمل المتعاطفة يعود إلى بعضها دون بعض حسب الاستنباط» قال الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية

مسلَّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٩٤] فالاستثناء راجع إلى الدية دون تحرير الرقبة. وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تُولُوا فخلذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليًا ولا نصيراً إلا الذين يَصِلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، [سورة النساء، الآية: ٨٩] فالاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأخيرة ﴿ ولا تتخذوا منهم وليًّا ولا نصيرًا ﴾ ولكن يرجع إلى الأخذ والقتل. وفي قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ﴾ [سورة النساء، الآية: ٨٣] الاستثناء لا يرجع إلى الجملة التي قبله لأنه لو رجع إليها لأصبح المعنى أن هناك من الناس من لا يتبع الشيطان بغير فضل الله ورحمته وهذا محال ولذا أرجع بعض العلماء الاستثناء في هذه الآية إلى قوله «أذاعوا به» في أولها ومنهم من أرجعه إلى قوله «لعلمه الذين يستنبطونه منهم» ومنهم من خصص الرحمة في الآية بإرسال محمد علي الناس الاستثناء صحيحًا إذ أن من الناس من كان على هدى وهو ليس من أمة محمد ﷺ، وقيل: بل القليل المقصود في الآية هو العدم والعرب تعرف ذلك في كلامها والله أعلم.

[7] «عطف الخاص على العام يدل على فضيلته وآكديته» كقوله تعالى: ﴿من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين [سورة البقرة، الآية: ٩٨] وقوله: ﴿فاعبدني وأقم

الصلاة لذكري السورة طه، الآية: ١٤] دلالة على آكدية الصلاة من جنس العبادات. وقوله: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى [سورة البقرة، الآية: ٢٣٨] دليل على شرف ومزية صلاة العصر وهكذا.

(المشاكلة من أساليب القرآن الكريم» وذلك كقوله تعالى: وجرزاء سيئة سيئة مثلها إسورة الشورى، الآية: ١٠] فأطلق كلمة سيئة على أخذ الحق من باب المشاكلة. وكذا قوله تعالى: وفمن اعتدى عليكم واعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واسورة البقرة، الآية: ١٩٤].

سر إطلاق العام وإرادة الخاص كقوله تعالى: ﴿ويستغفرون للن في الأرض ﴿ [سورة الشورى ، الآبة: ٥] أي للمؤمنين بدليل قوله: ﴿ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ [سورة غافر ، الآبة: ٧] . وقوله: ﴿كل له قانتون ﴾ [سورة البقرة ، الآبة: ١٦] أي أهل طاعته . وقوله: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربا ﴾ [سورة الأحقاف ، الآبة: ٢٥] لأنه قال بعدها: ﴿فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم ﴾ أي أنها لم تدمّر.

٣٤ «الضمير الخاص بالعقلاء يعطى لما لا عقل له لوجود وجه شبه بينها» كقوله تعالى: ﴿ رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر

رأيتهم لي ساجدين [سورة يوسف، الآية: ٤] وقوله: ﴿قالتا أتينا طائعين اسورة نصلت، الآية: ١١] وقوله: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون [سورة الأنعام، الآية: ٣٨] وقوله: ﴿وكل في فلك يسبحون [سورة يس، الآية: ٤٠].

مع أن القياس الغالب «رأيتها لي ساجدة» «أتت طائعة» «ثم إلى ربها تحشر» «وكلها في فلك تسبح».

ووجه الشبه بالعقلاء في الأولى السجود وفي الثانية المخاطبة وفي الثالثة المثلية المذكورة في قوله: ﴿ إِلا أَمَم أَمْثَالُكُم ﴾ وفي الرابعة السباحة.

(الكناية عما لا يحسن ذكره واردة في كتاب الله كقوله تعالى: الله تغشاها حملت حملاً خفيفًا فمرت به اسورة الأعراف، الآية: ١٨٩] فإنه كناية عن الجماع ومثله قوله: ﴿ أو لامستم النساء السورة النساء ، الآية: ٤٣]. وقد كنى عنه أيضًا بالرفث والدخول والنكاح والمباشرة.

سلك السبر والتقسيم يستخدم كثيرًا في القرآن» وهو مفيد في فن المناظرات وخلاصته تقسيم المسألة إلى عدد من الإمكانيات لا تتعداها ثم إبطال كل الإمكانيات بعد اختبارها وسبرها ما عدا

واحدة فتكون هي المتحتمة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿أَمَ خَلْقُوا مِن غَيْرِ شَيْء أَم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴿ [سورة الطور، الأيتان: ٣٥، ٣٦]

(٣٧] «معرفة الوجوه والنظائر أصل في فهم كتاب الله تعالى». فتجد للكلمة الواحدة معاني شتى وهي الوجوه، أما النظائر فهي نسبة إلى تماثل حروف الكلمة في مواضع متفرقة، ومثال ذلك: كلمة «جعل» لها معنيان رئيسان في القرآن هما الخلق والتصيير فمن المعنى الأول قوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي اسورة الأنبياء، الأية: ٣٠] ومن المعنى الآخر قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائًا الآخرة الزحرف، الآية: ١٩]. وكلمة «أمة» اتفق مبناها واختلف معناها فهي في قوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة اسورة النحل، الآية: ١٩] أي إمامًا وقدوة، وهي في قوله: ﴿وجد عليه أمة من الناس ﴿ وود القصص، الآية: ٣٠) أي جماعة كثيرة، وهي في قوله: ﴿ وود عليه قوله: ﴿ وود عليه المناس ﴾ ﴿ وود كر بعد أمة ﴾ [سورة يوسف، الآية: ١٤] أي مدة. . . . . . . . .

٣٨ «القرينة في الآية تدل على ما استغلق منها». قال الله تعالى: 
﴿ خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٣٧] فسرت كلمة «عجل» بالعجلة وبعضهم فسرها

بهادة خلق الإنسان، لكن المعنى الأول يتحتَّم المصير إليه بقرينة قوله: ﴿ فلا تستعجلون ﴾ .

[77] «سياق الآيات يوضح المقصود بها» وقد قيل: كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة إلا في قوله: ﴿فَآتُوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ [سورة المتحنة، الآية: ١١] أي المهر، وكل صوم في القرآن فهو العبادة المعروفة إلا في قوله: ﴿إِنِي نَذَرَت للرحمن صومًا ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٦] فهو الصمت وكل ما في القرآن من ذكر الظلمات والنور فالمقصود به الهدى الضلال إلا التي في أول الأنعام فإن المقصود بها ظلمة الليل ونور النهار.

• كل « يجب مراعاة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام » وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر ـ مثلاً ـ فإنه يتناول هذا الأمر مطابقة ويتناول أي جزء يدل عليه اللفظ تضمنًا ويتناول كل ما لا يتم هذا الأمر إلا به وكل ما ينتج بالضرورة عن فعله التزامًا.

فالأمر بالصلاة مثلاً أمر بها يتوقف عليه صحة الصلاة من الوضوء وتحرِّى القبلة ونحوها.

(على «الألفاظ المختلفة المعنى التي مادة اشتقاقها واحدة يجمعها معنى عام» فهادة «نفل» معناها العام الزيادة وقد استخدمت

بمعنى الغنائم وهي زيادة على النصر في قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾، واستخدمت بمعنى الحفيد وهو زيادة على الولد في قوله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٧٧] . واستخدمت بمعنى التطوع وهو زيادة على الفرض في قوله تعمالى: ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٩]، وتستخدم بمعنى الحشائش التي سقاها المطر وهي زيادة على الزرع الذي سقى بمؤونة وهكذا. . ومادة «كفر» تدل على الستر والتغطية وقد استخدمت بمعنى الكفر بالله لأنه تغطية للحقيقة المستقرة في النفوس كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُ وَا لَهُمُ نار جهنم السورة فاطر، الآية: ٣٦]. كما أطلق لفظ «كافر» على الزارع لأنه ستر البذور وغطاها كما في قوله تعالى: ﴿كمثل غيث أعجب الكفار نباته السورة الحديد، الآية: ٣٠]. كما يطلق على البحر «كافر» لأنه يستر مابداخله وهكذا. . ومادة «كتب» تدل على الجمع وقد سمى الكتاب كتابًا لأنه جمع للحروف بعضها إلى بعض وسميت الحياكة كتابة لأنها جمع لقطع الثوب، وقد قال بعضهم ملغزًا في الحاكة (الخياطين):

ما الكاتبون وما خطت أناملهم حرفًا ولا قرؤوا ما كان في الكتب؟

٤٢ «آيات الكتاب العزيز إما أن تكون نصًّا في المراد أو ظاهرًا في

المراد أو محتملًا يحتاج إلى بيان، فمثال النصّ في المراد قوله تعالى: ﴿ وهو السميعُ البصير ﴾ [سورة الشورى، الآية: ١١] فهو نص صريح في أن الله تعالى سميع بصير وهما اسهان يشتق منهها صفتان حقيقيتان لائقتان به سبحانه هما السمع والبصر، وأما الظاهر في المراد فالمقصود به أن تأتي آيات في عدة مواضع متناظرة ومتشابهة إلا في موضع أو موضعين يصعب تعيين المراد فيه فيرد هذا الموضع أو هذان الموضعان إلى نظائرهما لأن المراد ظاهر وذلك من سياق بقية المواضع. وأما المحتمل الذي يحتاج إلى بيان فهو ما تحتمله لغة العرب فيتعين أخذ المعاني من نص داخل هذا النص أو منفصل عنه كقوله تعالى: ﴿وهو معكم أينها كنتم ﴾[سورة الحديد، الآية: ٧] فإن اللغة تحتمل أن يكون المعنى المعية الذاتية أو يكون معية الإحاطة والعلم غير أن نصوصًا كثيرة داخل هذا النص وخارجه كنصوص الاستواء على العرش ونصوص العلو تحتم أن يكون المعنى معية الإحاطة والعلم وتنفى المعية الذاتية.

الكل «زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى» فقوله تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اسورة البقرة الآية: ٢٥٦] «استمسك» أي تمسك تمسكًا شديدًا فهو تمسّك وزيادة، وقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر ن فإذا تَطَهّر ن فأتوهن من حيث أمركم الله [سورة البقرة ،

الآية: ٢٢٢]، قال «فإذا تطهرن» ولم يقل «فإذا طهرن» مع قوله «حتى يطهرن» لأن قوله «يطهرن» أي ينقطع الدم وتنزل القصة البيضاء وليس ذلك وحده كافيًا لإتيانهن وإنها قال «تطهرن» أي طهرن واغتسلن فالتطهر طهر وزيادة وهي الاغتسال.

اللغوية ثم على الحقيقة العرفية» فإن كثيراً من التعريفات الشرعية اللغوية ثم على الحقيقة العرفية» فإن كثيراً من التعريفات الشرعية مثلاً أخص من التعريفات اللغوية. فالإيهان في اللغة هو مجرد التصديق ومنه قوله تعالى: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنّا صادقين السورة يوسف، الآية: ١٧] وهو في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والظلم في اللغة هو النقص ومنه قوله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا السورة الكهف، الآية: ٣٣] وفي الشرع هو التعدي على الخلق بغير حق، والصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشرع ليست مجرد الدعاء بل هي دعاء وزيادة فهي أخص منه، والأمثلة على ذلك كثيرة.

وذلك نحو قوله تعالى: 
وفليضْحَكُوا قليلًا وليبكوا كثيرًا [سورة التوبة، الآية: ٨٦] فظاهره الأمر وحقيقته الخبر عن كونهم يضحكون في الدنيا قليلًا ويبكون في الآخرة كثيرًا. فوائد في مشكل القرآن/ ١٣١.

## ثالثا: فوائسد لغويسة

[السورة الذاريات، الآية: ٢٥] ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ أن تحية إبراهيم ـ عليه السلام ـ أحسن من تحية الملائكة ـ عليهم السلام ـ وذلك أن الملائكة سلموا على إبراهيم بجملة فعلية تقديرها «نسلم عليك سلامًا» وهي تفيد التغير والتجدد أما إبراهيم فقد سلم بجملة السمية تقديرها «عليكم سلام» وهي تفيد الثبوت والاستقرار. الرسالة التبوكية.

آ قال الله تعالى: ﴿وَيْكَأَنُه لا يُفلح الكافرون﴾ [سورة القصص، الآية: ٨٦] قال الكسائي: «كلمة تندم وتعجب وأصله ويلك فالكاف ضمير مجرور». وقال الأخفش: وي اسم فعل بمعنى أعجب والكاف حرف خطاب وأن على إضار اللام. والمعنى أعجب لأن الله، وقال الخليل: وي وحدها وكأن كلمة مستقلة للتحقيق لا للتشبيه.

وذكر ابن الأنباري أن وي حرف وكأنه حرف ووُصلا نظرًا لكثرة الاستعمال مثل يبنؤم.

العنكبوت، الآية: ١٤] أخل بعض العلماء على الحريري ـ صاحب العنكبوت وأوهى من بيت المقامات ـ قوله «وأدخلني بيتًا أحرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت» مستدلين بهذه الآية وأنه لا يجوز تعدي أمثال القرآن وأخباره، فهذه الآية تقرر أن لا وجود لبيت أوهن من بيت العنكبوت بخلاف نص المقامة السابقة.

قال الله تعالى: ﴿ الحجُّ أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجُّ قلا رفَثَ ولا فسوق ولا جدال في الحجِ ﴿ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧] لا يقوم الضمير مقام الاسم الظاهر «الحج» في الآية لأن معانيه مختلفة فكلمة «الحج» الأولى تعني أشهره والثانية تعني ركن الحج والثالثة بمعنى «في أيامه وأثناء أداء شعائره».

والثاني يعود إلى جمع قلة هو «أربعة حرم». معترك الأقران (٢٦٩).

آ قال الله تعالى: ﴿للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد﴾[سورة الرعد، الأبة: ١٨]. قال ابن هشام: سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بكل ماجناه في الدنيا:

سوء الحساب أن يؤاخذ الفتى

بكل شيء في الحساة قد أتى ولفظ «سوء الحساب» من قبيل إضافة الصفة للموصوف، أي الحساب السيىء.

الله تعالى: ﴿والذين تبوَّؤا الدار والإيهان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ﴾[سورة الحشر، الآية: ٩] إن قيل الإيهان ليس مكانًا يُتبوأ ومعنى التبوء اتخاذ المكان منزلًا. فها توجيه هذه الآية؟ فيقال: فيه إضهار تقديره «وأخلصوا الإيهان» كقول الشاعر: علَفتها تبنًا وماءً باردًا أي وسقيتها ماءً باردًا. الأنموذج الجليل للرازي.

▲ قال الله تعالى: ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
﴿ إِخُوانِكُم هلم إلينا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ١٨] من المعلوم في اللغة 
أن «قد» إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وإذا دخلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك في الغالب كقولك «قد آتي» أي:

ربها آتي أما في كتاب الله فإن «قد» إذا دخلت المضارع المسند إلى الله تعالى فهي للتحقيق دائمًا كما في آية الأحزاب هذه وغيرها.

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض السورة هود، الآية: ١٠٨] وهذا تعليق بزائل لأن السموات تطوى والأرض تبدل، ولاشك أن المؤمنين يخلدون في الجنة أبدًا، ولذا فيقال إن هذه الآية سيقت على أسلوب العرب الدارج من تعليق أمر بزائل والمقصود التأبيد كقولمم: «أحبك ما تعاقب الليل والنهار» وقول القائل: «ما ضأضا البرق في شام وفي يمن» أي دائمًا.

أبراهيم الله تعالى: ﴿قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ﴿ اسورة الأنبياء، الآية: ٦٩] النار المناداة نكرة مقصودة وهي النار التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام فقط وليس كل نار صارت باردة بمقتضى هذا الأمر كها ذكر بعض المفسرين.

الألباب الله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٧٩] فاق قوله تعالى: «في القصاص حياة» حكمة يرددها العرب الجاهليون وهي قولهم «القتل أنفى للقتل» وذلك من أوجه كثيرة منها:

- ـ أن الآية أكثر اختصارًا من الحكمة.
- أن القصاص أعم من القتل من حيث تعلقه بالجوارح كالسن والعين والأذن بخلاف القتل.
- أن القصاص أعم من حيث كونه يشمل العفو والدية بخلاف القتل.
- لفظ القصاص فيه إشعار بالعدل والرحمة ولذا ورد بعدها ﴿فمن عفي له من أخيه شيء ﴿ فذكّر بالأخوة التي هي مصدر التراحم ولا تنتفى ولو وصل الأمر إلى التقاتل.
- لفظ «حياة» منكر ليعم أنواعًا من الحيوات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الهانئة.

وقد طرق الشعراء هذا المعنى غير أن أحدًا منهم لم يقترب من بلاغة الآية الكريمة قال أبو تمام: إن الدم المغبّر يحرسه الدم.

بالذاكرة، والأمر ليس كذلك إذ الاهتهام بالذاكرة فصارت الآية «فتذكر إحداهما الأخرى» أي فتذكر الذاكرة الناسية بتقديم الفاعل.

الله علمة (سبيل) أتت في كتاب الله مذكرة ومؤنثة وشاهد تذكيرها قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا السورة الأعراف، الآية: ١٤٦] وشاهد تأنيثها قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي ﴿ [سورة يوسف، الآية: ١٠٨].

12 كلمة (بشر) أتت في كتاب الله جمعًا ومفردًا ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وما هي إلا ذكرى للبشر﴾ [سورة المدثر، الآية: ٣١] ثم قوله: ﴿قُلُ سَبْحَانُ رَبِي هُلُ كُنْتَ إِلا بَشْرًا رَسُولًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٩٣].

[10] تطلق الدرجات على الدركات وذلك أخذًا من قوله تعالى عن الذين حق عليهم القول: ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾[سورة الأحقاف، الأبة: 1٩] والمقصود بها الدركات. التذكرة، ٣٨٢.

[17] قال الله تعالى: ﴿ ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يرم به

بريئًا السورة النساء، الآية: ١١٢] يجوز في الضمير أن يعود إلى أحد المتعاطفين دون الآخر، فهنا عاد الضمير «الهاء» في «به» إلى الإثم لا إلى الخطيئة، وقوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها البيما المبيرة الجمعة، الآية: ١١] فعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو. وقوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين [سورة البقرة، الآية: ٤٥] عاد الضمير إلى الصلاة.

الآية: ٢٩] ولم يقبل من الخاطئين [سورة يوسف، الآية: ٢٩] ولم يقبل من الخاطئات لإجماع أهل اللغة على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع، كقوله تعالى عن مريم الصديقة (وكانت من القانتين) [سورة التحريم، الآية: ١٢].

عمره الله تعالى: ﴿وما يعمّر من معمّر ولا يُنقص من عمره ﴾ [سورة فاطر، الآية: ١١] الضمير في قوله «عمره» لا يعود إلى عين المعمر لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان ولكنه يعود إلى جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، وهذه المسألة معروفة عند علماء العربية بمسألة: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: الضمير عائد على الجنس لا على العين.

[19] قال الله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتُ وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴿[سورة البقرة، الآية: ٢١٧] وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾[سورة المائدة، الآية: ٥٤].

الفعل الثلاثي المضعف مثل «ردّ» إذا جزم مضارعه فلأهل اللغة فيه مذاهب أشهرها:

- \* أن يفك إدغامه كما في الآية الأولى «ومن يرتدد» وهذه لغة تميم.
- أن يبقى إدغامه ويلازمه الفتح كما في آية المائدة «من يرتد» وهي
   لغة أهل الحجاز، وكلا الوجهين ـ كما ترى ـ ورد به القرآن .
- \* أن يبقى إدغامه ويأخذ حركة ما قبله أو ما بعده بالإتباع كما تقول آمرًا بالفرار «فِرِّ».

وانظر إلى إلهك الذي ظُلْتَ عليه عاكفًا إلى الله تعالى: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظُلْتَ عليه عاكفًا ﴿ [سورة طه، الآية: ٩٧] (ظلت) معناها «ظللت» فحذفت إحدى اللامين تخفيفًا ولأن اجتماع الأمثال مكروه والعرب تفعل ذلك كثيرًا، قال الخليل بن أحمد: أصل (مهما) الشرطية ماما قلبوا الألف الأولى هاءً لاستقباح التكرير. الأشباه والنظائر.

[٢] يطلق الظن في القرآن الكريم مرادًا به اليقين كقوله تعالى: ﴿إِنِّ ظَنْنُتُ أَنِي مَلَاقٍ حَسَابِيه ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ٢٠].

[٢٧] يفرَّق بين الخاطىء والمخطىء أن الأول من أخطأ متعمدًا والآخر من أخطأ من غير تعمد. فالأول ملوم والآخر معذور ومثال الأول قوله تعالى: ﴿ناصية كاذبة خاطئة ﴾ [سورة العلق، آية: ١٦] وقوله: ﴿إنكِ كنتِ من الخاطئين ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٩] ومثال الآخر قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٥].

آلاً قال الله تعالى عن السراب: ﴿حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٩] قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل: إن لم يكن السراب شيئا فعلام دخلت الهاء في قوله: «جاءه»؟ قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفًا من بعيد فإذا قرب منه دق وصار كالهواء، وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم يجده شيئًا. جامع البيان.

التحريم، الآية: ٤] وليس لهما سوى قلبين وإنها قال قلوبكما لأن المثنى التحريم، الآية: ٤] وليس لهما سوى قلبين وإنها قال قلوبكما لأن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه جاز في هذين الجزأين الجمع والثنية والإفراد. وأفصحها الجمع - كما في الآية - فالإفراد فالتثنية فإن فرق المثنى كان الأفصح الإفراد كقوله تعالى: ﴿على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٧٩]. وأما إن كان الشيئان

المضافان إلى المثنى ليسا جزأيه وإنها منفصلان عنه فالقياس الجمع كها في الحديث «إذا أويتها إلى مضاجعكها» فجمع المضاجع نظرًا لأنها منفصلة عن أصحابها وليست جزءًا منهم. وعلى قول من قال: إن أقل الجمع اثنان فلا إشكال أصلاً.

وهو مذموم الله تعالى: ﴿ لُولا أَن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم الله تعالى: ﴿ لُولا : حرف امتناع لوجود، فوجود التدارك منع نبذه بالعراء حال كونه مذمومًا فالامتناع منصب على الجملة الحالية لا على النبذ بدليل قوله تعالى : ﴿ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ﴾ [سورة الصافات، الآية : ١٤٥] وعليه فالجملة الحالية «وهو مذموم» عمدة لا فضله ومثله قوله تعالى : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ﴾ فالنفي منصب على الحال وهو اللعب لا على الخلق .

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل واسورة النوبة، الآية: ٦٠]. جعل الغارمين معطوفة على «في الرقاب» ولم يجعلها معطوفة على الفقراء فيكون المعنى وفي الغارمين وليس للغارمين، والفرق بينها أن الثانية فيها لام التملك فيكون الإعطاء للمدين نفسه وليس المقصود ذلك وإنها المقصود

فك الدين عن المدين وذلك يتحقق حينها يكون الإعطاء للدائن لفك دين المدين. وهذا أنجز في قضاء الدين، إذ قد لا يسدد المدين دينه إذا أعطي المال، بل قيل إن إعطاء الزكاة للدائن أولى من إعطائها المدين ولذا كان التعبير عن ذلك (وفي الغارمين) ولم يكن للغارمين، وقد اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة عن مدين ميت لدائنيه، ورجح شيخ الإسلام الجواز في فتاواه والله أعلم.

البحر الله تعالى: ﴿أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَّحْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عمل له . وأما المسكين فهو من لا يجد كفايته وإن كان له عمل كما في الآية فتبين بذلك أن الفقير أشد حالاً من المسكين .

الآية: ١٥] ظاهر هذه الآية أن الله لم يُخف أمر الساعة لقوله: «أكاد الخفيها» [سورة طه، الآية : «أن الله لم يُخف أمر الساعة لقوله: «أكاد أخفيها» والواقع ليس كذلك. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: \* أن هناك محذوفًا تقديره «أكاد أخفيها حتى عن نفسى».

\* أن همزة «أخفيها» هي همزة السلب وهي الهمزة التي تدخل على الفعل الثلاثي فتقلب معناه مثل قولك «قسط فلان» أي جار في حكمه وظلم وقولك «أقسط فلان» أي عدل.

وبهذا يكون معنى «أخفيها» أي «أظهرها».

أضواء البيان، ١٠.

[79] قال الله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٦٨] الشيطان فيه وجهان أحدهما: أن يكون «فيعالاً» من شطن أي بعد لأنه بعد من رحمة الله، والثاني: أن يكون «فعلانًا» من شاط إذا احترق والوجه الأول أولى. ابن الأنباري/ البيان، (١٧٧/١).

والكتاب الله تعالى: ﴿ يَا أَيَّا الذَّين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من والكتاب الذي أنزل من قبل ﴿ [سورة النساء، الآية: ١٣٦]. اختلف الفعل من «نزل» إلى «أنزل» لأن المقصود بالأول هو القرآن وقد نزل منجمًا بالتدريج والمقصود بالثاني الكتب الساوية السابقة وقد نزلت جملة، فلفظ «نزَّل» يفيد التدرج.

وقال الله تعالى ـ على لسان موسى عليه السلام مخاطبًا ربه ـ وقال هم أولاء على أثري السورة طه، الآية: ٨٤] ولم يقل «هؤلاء» لأن الهاء في «هؤلاء» للتنبيه والمخاطب هنا لا يحتاج إلى تنبيه لأنه الله تعالى وتقدس.

الآبة: ٢١]. اختلف العلماء في وزن جهنم كانت مرصادًا ﴿ [سورة النبا، الآبة: ٢١]. اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي فذهب بعضهم إلى أن وزنها «فعنل» أي أن أصل مادة «جهنم» هو جهم ومعناه عبس، وقال آخرون إن «جهنم» فارسي معرب والأصل «كهنام» وهو بلسانهم «النار» فعربته العرب وأبدلوا الكاف جياً.

قال الله تعالى: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٧]. قال النيسابوري: لا خلاف في أن المراد عمى القلب في «أعمى» الأولى، أما «أعمى» الثانية فقيل إنها ليست اسم تفضيل لأنها دالة على عيب فلا يقال فلان أعمى من فلان. وقد أجيز ذلك فيها دل على عيب أو لون كقول الشاعر:

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم

لؤمًا وأبيضهم سربال طباخ فلا يمنع أن تكون «أعمى» الثانية اسم تفضيل أي أشد عمى.

٣٤ قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٦]. وقال: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم ﴾ [سورة الإسراء، الآيتان:

٥٥، ٥٥] يكبر ـ بفتح الباء ـ ماضيها كبر ـ بكسر الباء ـ ويكبر ـ بضم الباء ـ ويكبر ـ بضم الباء ـ، والفرق بينها أن «كبر» بمعنى تقدمت به السن، و«كبر» أي عظم .

حروف الإذلاق ستة مجموعة في قولك «فرمن لب» وسميت حروف الذلاقة لسرعة النطق بها وخروجها من ذلق اللسان أي طرفه وباقي الحروف تسمى حروف الإصهات وها هنا فائدة، وهي أن حروف الذلاقة لابد أن تدخل في أصول الكلمات العربية الرباعية والخماسية، فكل أصل رباعي أو خماسي يخلو من حروف الذلاقة فاحكم بأنه غير عربي مثل «عسجد». حق التلاوة/ ٩٤.

ورسوله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورسوله النساء، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورسوله ويتعد حدوده الآية: ١٣] وقال بعدها: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وسورة النساء، الآية: ١٤] فجمع «خالدين» في الأولى وأفرد «خالدًا» في الثانية. أجاب عن ذلك الإمام أبو عبدالله بن الفخار بقوله: إنه تعالى ذكر في الأولى جنات متعددة لا جنة واحدة، والضمير المنصوب في قوله «يدخله» مفرد لفظًا مجموع معنى، وأما الآية الثانية فإنها فيها نار مفردة فناسبها الإفراد «خالدًا». الإفادات والإنشادات / ١٥٥.

السور المبدوءة والله تعالى: والحمد لله رب العالمين السور المبدوءة بلفظ «الحمد لله» خمس في القرآن هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وقد فرق أكثر العلماء بين الحمد والشكر فقيل في ذلك: إن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان والشكر ثناء على المشكور بها أولى من إحسان. وفرق ابن القيم والشكر ثناء على المشكور بها أولى من الشكر من جهة المتعلق والحمد يكون على الخير والشر أما الشكر فلا يكون إلا على الخير، والشكر أعم من جهة الأداة فهو يكون بالقلب واللسان والجوارح وأما الحمد فلا يكون بالجوارح.

قال الله تعالى: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا ﴾ [سورة طه الآية: ١٤] كلمة «أنا» الأولى في الآية تسمى ضمير فصل وضمير الفصل هو ضمير رفع يقع بين المبتدأ وخبره إذا كانا معرفتين ومن فوائده ووظائفه التوكيد والحصر والفصل بأن ما بعده خبر وليس صفة فقولك «زيد الفاضل . » يحتمل أن يكون الفاضل خبرًا لزيد ويحتمل أن يكون ولكن إذا قلت «زيد هو الفاضل» دل من غير احتمال آخر أن الفاضل خبر لزيد .

(أصول التفسير/٦٤.)

تقال الله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول

الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله السورة البقرة، الآية: ٢١٤]. الفعل (يقول) منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد (حتى) الغائية، وفي قراءة سبعية (يقولُ) بالرفع، وقد وجهها علماء القراءات بأن الفعل المضارع المنصوب إذا كان في معنى الماضي فيجوز نصبه ورفعه، وهنا (يقول) بمعنى (قال). والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهُمُ لَذَكُرُ اللهُ وَمَا نُزُلُ مِنَ الْحَقِ ﴿[سورة الحديد، الآبة: ١٦] (يأني) مضارع أنى بمعنى آن وكثير من الكلمات العربية لا يختلف معناها كثيرًا إذا تغير ترتيب أحرفها كقولك جبذ بمعنى جذب وقولك أيس بمعنى يئس وقولك أضفى بمعنى أضاف ونحو ذلك.

المدغمة في [ما] المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بنون التوكيد الثقيلة المدغمة في [ما] المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بنون التوكيد الثقيلة كقوله: ﴿وَإِمَا نَرِينَكُ ﴿ [سورة يونس، الآية: ٤٦] ﴿ فَإِمَا نَدْهَبَنَ بِكَ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٤١] ﴿ فَإِمَا تَتْقَفْنُهُم ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٧٥] ولذا زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال المذكورة والتحقيق عدم الوجوب كما قال المذكورة .

## زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي إساده أبينوها الأصاغر خلتي (أضواء البيان)

قال الله تعالى: ﴿إِنَا كُلِّ شِيء خلقناه بقدر ﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٩] وقال: ﴿وكُلُّ شِيء فعلوه في الزبر ﴾ [سورة القمر، الآية: ٢٥] فكلمة «كل منصوبة في الأولى مرفوعة في الثانية وتفصيل ذلك أن «كل» في الآية الأولى منصوبة على الاشتغال ولا يجوز رفعها إذ لو رفعت لأوهم ذلك أن جملة خلقناه صفة لشيء وشبه الجملة «بقدر» خبر لـ «كل » فيصبح المعنى «كل شيء مخلوق هو بقدر» وليس هذا مرادًا إذ المراد كل شيء هو مخلوق بقدر. . وأما «كل» في الآية الثانية فالرفع فيها واجب لأنها مبتدأ خبره «في الزبر» إذ أن المعنى المراد «كل شيء مفعول هو في الزبر» ولو نصبت «كل» في هذه الآية لصار المعنى «كل شيء مفعول هو في الزبر» ولو نصبت «كل» في هذه الآية لصار المعنى «كل شيء هو مفعول في الزبر» وهذا معنى غير صحيح .

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرَغُبُ عَنْ مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ إِلاَ مَنْ سَفَهُ نَفْسُهُ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٣٠] كلمة «نفسه» منصوبة، قال الفراء: هي تمييز وقال الكسائي والأخفش: بل هي منصوبة بنزع الخافض والتقدير «في نفسه».

قال الله تعالى: ﴿ لَكُنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعَلَّمُ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ

يؤمنون بها أنرل إليك وما أنرل من قبلك والمقيمين الصلاة. . المقيمين الآية: ١٦٦]. قيل في نصب «المقيمين» ستة أقوال أصحها - كها قال النحاس - قول سيبويه النصب على المدح والتعظيم ومنه قول العكلى:

وكل قوم أطاعه أمر مرشدهم إلا نميراً أطاعت أمر آويها السطاعت أمر آويها السطاعت في ولما يُظعنوا أحدًا

والـقائـلون: لمن دارٌ نخـليها؟

قال الله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿[سورة المائدة، الآبة: ٢٩] رفع (الصابئون) على أنها مبتدأ والتقدير (إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون والصابئون والنصارى مثل ذلك قال سيبويه: ونظير هذا قول بشر بن أبي خازم:

وإلاً فاعــلمــوا أنــا «وأنــتــم بغــاة» ما بقــيــنــا في شقــاقِ

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّهَا بَعْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسُكُمْ مَتَاعَ

الحياة الدنيا الله الله الله الله الله المسلم الله المسدرية وتقديره «تمتعون متاع الحياة الدنيا».

قال الله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب ﴾ نصب «حمالة » فيه قولان أحدهما: أنها حال والآخر: أن النصب عل الذم أي «أعني حمالة الحطب».

قال الله تعالى: ﴿فَمَا مَنْكُم مِنْ أَحَدُ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ٤٧] كلمة «حاجرين» مجرورة باعتبارها نعتًا لأحد والجمع باعتبار المعنى.

قال الله تعالى: ﴿فإن عثر على أنها استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامها من الذين استحق عليهم الأوليان ﴿ [سورة المائدة، الآية: ١٠٦]. قال الزجاج: هذه الآية أصعب ما في القرآن من الإعراب، وقال عمر الفاروق عن آيتي المائدة ١٠٦، ١٠٧: أعضل ما في القرآن من الأحكام، ولاشك أن الإعراب تابع الممنى، فلتراجع في كتب تفسير آيات الأحكام وكتب إعراب القرآن.

## رابعا: تصويبات

الله تعالى: ﴿فإن كذبوك فقد كُذب رسل من قبلك ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٨٤] وقال: ﴿فإنهم لا يكذبونك ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٣] والمقصود بتكذيب الرسل ـ في الآية الأولى ـ نسبة الكذب إليهم قولاً وأما نفي التكذيب في الآية الثانية فهو نفي الكذب إليهم قولاً وأما نفي التكذيب في الآية الثانية فهو نفي اعتقاد الكذب . أي أن الكافرين يكذبونك بأفواههم ولكنهم لا يعتقدون كذبك بل هم يصدقونك في دخيلة أنفسهم .

[سورة العنكبوت، الآية: ١٣] وقال: ﴿ ولا تزر وازرة وِزْرَ أخرى ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ١٣] وقال: ﴿ ولا تزر وازرة وِزْرَ أخرى ﴾ [سورة فاطر، الآية: ١٨] يقال في إزالة التعارض الظاهري أن معنى الآية الثانية أن المرء لا يتحمل وزرًا لا دخل له فيه مطلقًا، لا مباشرة ولا تسببًا، أما الآية الأولى ففيها بيان أن الكافر أو العاصي يناله وزر عمله الذي باشره ووزر عمل من تسبب في إضلاله كما قال تعالى: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ﴾ [سورة النحل، الآية: ٢٥]. الأنموذج الجليل.

٣ قال الله تعالى: ﴿وما من إله إلا الله ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٦٢]

وقال: ﴿ فَهَا أَعْنَتَ عَنِهُم آلهُتُهُمُ التي يَدْعُونُ مَنْ دُونُ الله ﴾ [سورة هود، الآية: ] فَنْفَى الألوهية عما سوى الله في الآية الأولى وأثبتها لغيره في الآية الثانية، والجمع بين هاتين الآيتين أن الألوهية المثبتة لله هي الألوهية الحقة الخاصة بالله تعالى وأما الألوهية المثبتة لغير الله فهي الألوهية الباطلة. أصول التفسير.

أم الكتاب وأخر متشابهات السورة آل عمران، الآية: ٧] ثم وصف القرآن كله بالإحكام في قوله: ﴿كتاب أحكمت آياته السورة هود، القرآن كله بالإحكام في قوله: ﴿كتاب أحكمت آياته السورة هود، الآية: ١] ووصفه كله بالتشابه في قوله: ﴿كتابًا متشابهًا مثاني السورة النزمر، الآية: ٢٣] فالقرآن كله محكم في غاية الجودة والإتقان وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضًا في الحسن والجهال ويصدق بعضه بعضًا. أما وصف بعضه بالإحكام وبعضه الآخر بالتشابه فالمقصود بالمحكم الواضح المعنى والمقصود بالمتشابه الغائب المعنى إما على العامة وهو المتشابه النسبي أو على الناس جميعًا وهو المتشابه المطلق ومزية المؤمنين إيهانهم بمحكمه ومتشابه.

وله تعالى: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ [سورة النور، الآية: ٦٢] يدل على أن النبي على له الإذن لمن شاء، وقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ [سورة التوبة،

الآية: ٤٣] توهم خلاف ذلك، والجواب عن ذلك أن النبي ﷺ له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة عيد أو جمعة ونحوها، أما الإذن للتخلف عن الجهاد فهو الذي يحتاج إلى تبين من النبي ﷺ لمعرفة الصادق في عذره من الكاذب.

آ قال الله تعالى: ﴿ولا طعامٌ إلا من غسلين﴾ [سورة الحاقة، الآية: ٣٦] وهو ما يسيل من صديد أهل النار، والأسلوب أسلوب حصر، وقال في موضع آخر: ﴿ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع﴾ [سورة الغاشية، الآية: ٦] وهو الشبرق اليابس، والجمع بينها إما أن يقال إن عذاب أهل النار ألوان فمنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع وإما أن يقال إن الغسلين والضريع ليسا بطعام أصلًا فيكون المعنى أنهم لا طعام لهم ألبتة كقولهم فلان لا ظل له أصلًا.

الأمين الله تعالى: ﴿لا أقسم بهذا البلد وقال: ﴿وهذا البلد الأمين اختلف المفسرون في «لا» في الآية الأولى والجمهور على أنها صلة من باب قوله تعالى: ﴿فلا وربك اسورة النساء، الآية: ٢٥] أي فوربك. وقوله: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب السورة الحديد، الآية: ٢٩] أي ليعلم وقيل إن «لا» نفي لكلام المشركين ثم استأنف بقوله «أقسم»، وقيل إنها لام الابتداء أشبعت فتحتها حتى صارت

ألفًا والإشباع معروف كقول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمى الم يأتيك والأنباء تنمى بها لاقت لبون بني زياد بها لاقت لبون بني زياد فأشبعت كسرة التاء في «يأتك» حتى صارت ياءً.

(أضواء البيان)

△ قال الله تعالى: ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ [سورة القصص، الآية: ٥٦] وقال: ﴿وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم﴾ [سورة الشورى، الآية: ٥٦] فالهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام وهي لله تعالى والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد.

عملون الله تعالى: ﴿ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون الله تعالى: ﴿ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون الأعراف، الآية : «لن يدخل أحد الجنة بعمله». جمع بين الآية والحديث أن الباء في الآية هي باء السبب والباء في الحديث هي باء العوض.

يذكر فيها اسمه السمة البقرة، الآية: ١١٤] وقوله تعالى: ﴿ وَمِن أَظُلَم عَن مَنع مساجد الله أَن يَذَكُر فيها اسمه السورة البقرة، الآية: ١١٤] وقوله تعالى: ﴿ وَمِن أَظُلَم عَن ذُكِّر بآياتِ ربّه فأعرض عنها السورة الكهف، الآية: ١٥] بأن يقال: لا أحد من جنس المانعين أظلم عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من جنس المعرضين أظلم عمن أعرض

ذكر ربه وهكذا. . وقال أبوحيان: إن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة .

[1] قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ [سورة النساء ، الآية: ٣] يبين أن العدل بين الزوجات ممكن، ويظهر من قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ [سورة النساء ، الآية: ١٢٩] أن العدل غير ممكن، وجواب ذلك أن العدل الممكن هو العدل المطلوب في توفية الحقوق الشرعية ، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل، نقله ابن كثير عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى .

آلاية: ٢٤] لا يعارض قوله: ﴿ وَلا يكتمون الله حديثًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٢٤] لا يعارض قوله: ﴿ وَلَمْ لَمْ تَكُن فَتَنَهُم إِلّا أَن قالُوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٣] وكذلك قوله: ﴿ ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ [سورة القصص، الآية: ٧٨] لا يعارض قوله: ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٢٤] لأن القيامة مواضع ومواطن فموطن يكتمون وآخر لا يكتمون وموطن يُسألون وآخر لا يكتمون وموطن يُسألون وآخر لا يُسألون، وجُمع بغير هذا الجمع والله أعلم.

يعارض قوله: ﴿مَا أَصَابِكُ مَنْ حَسَنَةً فَمَنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكُ مَنْ سَيْئَةً فَمَنْ اللهِ وَمَا أَصَابِكُ مَنْ سَيْئَةً فَمَنْ نَفْسَكُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ٧٩] لأن الحسنة والسيئة من عند الله خلقًا وتقديرًا والسيئات من العبد تسببًا.

على الله تعالى مخبراً عن الشيطان: ﴿إنها سلطانه على الذين يتولونه ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٠٠] وقال عنه في موضع آخر: ﴿وما كان له عليهم من سلطان ﴾ [سورة سبأ، الآية: ٢١] وقد فرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين السلطان المثبت والسلطان المنفي بفارقين: أحدهما: أن السلطان المثبت هو سلطان التزيين والإضلال والسلطان المنفي هو سلطان الحجة.

ثانيهما: أن السلطان المنفي هو سلطان الابتداء حيث لم يجعل الله له عليهم سلطانًا ابتداءً وإنها هم الذين جعلوا للشيطان عليهم سلطانًا بدخولهم في حزبه حتى تسلّط عليهم وهو السلطان المثبت.

العادين الله تعالى: ﴿قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادين ﴿ السورة المؤمنون، الآية: ١١٣] وقال: ﴿ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرًا ﴾ [سورة طه، الآية: ١٠٣]. وقال: ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ [سورة الروم، الآية: ٥٥] وجواب اختلاف أقوالهم أن بعضهم يقول عشرًا وبعضهم يقول يومًا

وبعضهم يقول ساعة وأرجحهم عقلًا يقول يومًا لقوله تعالى: ﴿إِذَ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طُرِيقَةُ إِنْ لَبُتُمْ إِلا يُومًا ﴾ [سورة طه، الآية: ١٠٤].

أضواء البيان

قال الله تعالى: ﴿إنا فتحنالك فتحًا مبينًا ليغفر لك الله ﴾ [سورة الفتح، الآية: ١]. كيف كان الفتح سببًا للمغفرة؟ والجواب ما اختاره ابن جرير ـ رحمه الله ـ من أن الفتح يستلزم الشكر من النبي والشكر سبب للمغفرة فصار الفتح سببًا للمغفرة ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا ﴾ [سورة النصر، الآيات: ١ - ٤]. جامع البيان.

الآية: ٤٦] يشكل فهمها مع قاعدة «نفي الأخص يستلزم وجود الآية: ٤٦] يشكل فهمها مع قاعدة «نفي الأخص يستلزم وجود أصل الأعم»، وفي الآية نفى الله تعالى عنه ـ سبحانه ـ حالة خاصة من الظلم وهي كثرته «ظلام» ومع ذلك فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ـ كما أخبر عن نفسه ـ، وقد أجيب عن هذا الإشكال باثني عشر جوابًا، أذكر اثنين منها:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أتى بظلام في مقابلة جمع الكثرة «عبيد» فإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا ويرشح هذا الجواب قوله «علام الغيوب» مع قوله «عالم الغيب».

الثاني: أن «ظلام» بمعنى ذي ظلم كبزاز وعطار واختاره ابن مالك.

ا قال الله تعالى: ﴿ قَلْ إِنْ كَانَ لَلْرَحْمَنَ وَلَـدَ فَأَنَّا أُولَ العابدين ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٨١] اختلف العلماء في معنى هذه الآية واختلافهم مبني على الاختلاف في معنى «إن» في الآية فقال قوم: هي شرطية وقال آخرون ـ ومنهم العلامة الشنقيطي ـ: هي نافية، وقد رد في كتابه القيم «أضواء البيان» على القائلين بأنها شرطية ونجتزىء ونختصر من كلامه ما يبين المقصود «لو قلنا بأن الآية جملة شرطية فهي شرطية لزومية لا اتفاقية أي أن جملتي الشرط والجزاء بينهما ارتباط وليستا مستقلتين والجملة الشرطية اللزومية لا تكون صادقة حتى تكون جملتا الشرط والجزاء صادقتين معًا أو كاذبتين معًا كقوله تعالى: ﴿ لُو كَافِيهِمَا آلِمَةَ إِلَّا الله لفسدتا ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٢] فجملتا الشرط والجزاء كاذبتان وعليه فالآية كلها صادقة، وأما في آية الزخرف هذه فإن جملة شرطها «لله ولد» كاذبة وجملة جزائها «أنا أول العابدين» صادقة وعلى ذلك لا تكون الآية كلها صادقة وهذا محال لأن القرآن كله صدق وحق والمخرج من ذلك أن تكون الآية ليست أسلوبًا شرطيًّا وأن تكون «إن» نافية أي «ما كان لله ولد» ثم جملة «فأنا أول العابدين مستأنفة» ومجيء «إن» نافية كثير في كتاب الله كقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانْتَ إِلَّا صَيْحَةً واحدة السورة يس، الآية: ٥٣] أي ما كانت، والله أعلم. راجع ذلك مفصلاً، ٢٨٧/٧.

[19] قال الله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴿ اسورة النساء ، الآية : ١٠١] مفهوم الآية أن القصر في السفر لا يكون إلا مع الخوف ، وقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قصر في السفر مع الأمن ، وقد قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في الزاد جمعًا بين ذلك ما فحواه «إن قصر الصلاة نوعان قصر عدد وسببه السفر وقصر أركان وسببه الخوف ، فإذا وجد السببان قصرت الصلاة عددًا وأركانًا وإذا وجد السفر دون الخوف قصرت الصلاة عددًا وبقيت الأركان على هيئتها » .

تال الله تعالى: ﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٥٩] معناها وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة فظلموا أنفسهم بسبب قتلها، ولا يظهر هذا المعنى من الآية بسبب الحذف والتقدير. الجامع لأحكام القرآن.

[17] قال الله تعالى: ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا ﴾ [سورة القصص، الآية: ٨] إذا جعلت اللام في كلمة «ليكون»

هي لام العلة أصبح المعنى أن سبب التقاط آل فرعون موسى هو كونه عدوًا لهم وهذا غير مراد قطعًا إذ لو علموا ذلك لما التقطوه ولذلك فاللام في «ليكون» هي لام العاقبة والصيرورة، أي ليكون لهم في نهاية الأمر عدوًا، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وجعلوا لله أندادًا ليضلوا عن سبيله ﴾ ومثله قول الشاعر:

## فللموت تغذو الوالدات صغارها

كما لخراب السدهسر تبنى المساكنُ

وقد تكون اللام للعلة ويكون تقدير الآية: «فقدر الله عليهم التقاطه لأجل أن يكون لهم عدوًا» والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٩] المعنى على ما قرره ابن عباس ومجاهد ونقله ابن جرير وابن كثير وغيرهما، أي يا محمد ليس أمر أصحاب الكهف والرقيم بعجب من آياتنا بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم وذلك كخلق السموات والأرض وغيرها من الآيات المبثوثة في الآفاق والأنفس.

والمؤمنون الله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون النوبة الآبة: ١٠٥] تساق هذه الآية كثيرًا للحث على العمل الصالح المثمر مع أنها سيقت في كتاب الله تعالى تهديدًا ووعيدًا للمنافقين.

قال الله تعالى: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴿ [سورة المقص الآية: ٧٧] فسرت تفسيرين أحدهما المشهور المتبادر وهو لا تنس جزءًا من متاع الدنيا ورزقها. والآخر هو تفسير النصيب من الدنيا بالعمل الصالح فإن نصيب العبد في دنياه عمله الصالح فيها أما غير ذلك فيذهب سدى إن لم يكن وبالا وحسرة وعلى ذلك يكون قوله: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ تأكيدًا لمطلع الآية ﴿ وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ﴾ .

[سورة الرحن، عالى: ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ [سورة الرحن، الآية: ٦] يذهب كثير من الناس في فهم النجم في الآية على أنه الكواكب المعروفة، وقد ذكر عامة المفسرين أن المقصود بالنجم هنا الحشائش الصغيرة من النباتات.

قال الله تعالى: ﴿وَذَا النّونَ إِذَ ذَهِبِ مَعَاضِبًا فَظُنَّ أَنْ لَن نقدر عليه فنادى. . ﴾ [سورة الأنبياء ، الآية : ١٨] من فسر «نقدر» هنا من القدرة فقد زل وأخطأ وأساء الظن بيونس ـ عليه السلام ـ فيونس لم يشك في قدرة الله لأن ذلك كفر ، ولكن «نقدر» في الآية من القدر وهو التضييق كقوله تعالى : ﴿ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ﴾ [سورة الفجر ، الآية : ١٥] أي ضيق عليه رزقه .

[۲۷] قال الله تعالى: ﴿وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق﴾ [سورة هود، الآية: ۷۱]. قال جمهور المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعروف، وقال مجاهد وعكرمة: ضحكت هنا بمعنى حاضت.

[ ٢٨] قال الله تعالى: ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ [سورة فصلت، الآية: ٦]. قيل في معناها: يمنعون الزكاة ولا يخرجونها للفقراء، وقيل: لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة النفس.

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اسورة آل عمران، الآية:]. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اسورة آل عمران، الآية:]. استدل بهذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وذلك بجعل «من» في منكم للتبعيض، وقال بعض المفسرين إن «من» في «منكم» للجنس وبذلك يتوجب على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن معنى الآية يصير «ولتكونوا جميعًا..» كقولك للطالب: ليكن منك قدوة.

٣٠ قال الله تعالى: ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهقًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ٦] قال مجاهد وقتادة: أي زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس سفهًا وطغيانًا

وقال أبو العالية والربيع بن أنس وابن زيد: أي زاد المستعيذون من رجال الإنس المستعاذ بهم من رجال الجن تكبرًا وتعاظمًا.

٣٦ قال الله تعالى في معرض قصة سليهان \_ عليه السلام \_ وملكة سبأ ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ﴾ [سورة النحل، الآية: ٤٠].

قال أكثـر المفسرين: القـائـل هو آصف بن برخيا وزير سليهان، ونقل ابن عطية أن فرقة من المفسرين ذكروا بأن القائل في الآية هو سليهان نفسه استبطاءً لما قاله العفريت.

٣٧ قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٣٣] قال عامة المفسرين: من مثله أي من مثل هذا القرآن. وقال بعضهم: من مثله أي من مثل هذا الرجل الأمى وهو الرسول ﷺ.

السورة البقرة، الآية: ١٨٥] وقال: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من السورة البقرة، الآية: ١٨٥] وقال: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ [سورة الحج، الآية: ٧٨] يتخذ بعض العامة من هذه الآيات ذريعة للتخفف من العبادات والتنصل من أحكام الله، وحقيقة الأمر أن هذه الآيات وأمثالها حجة على كل متكاسل أو متقاعس

عن الالتزام بأمر الله والانصياع لحكمه لأن مؤدى هذه الآيات أن أحكام الله تعالى المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمستنبطة منها ليس فيها أدنى حرج على العباد بل هي في غاية الرحمة بهم، فمن أخذها \_ كها هي \_ بتسليم تام لم يجد حرجًا ولا عنتًا ومن اجتزأ منها ما يشاء بحجة تيسير الله فقد أبعد النجعة، ﴿افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٢٥].

[العردة الدخان، الآبة: 10] اختلف الناس في هذا الدخان وقد جاء بيانه السردة الدخان، الآبة: 10] اختلف الناس في هذا الدخان وقد جاء بيانه في الصحيحين عن مسروق قال: كنا جلوسًا عند عبدالله بن مسعود وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن اية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام، فقال عبدالله عبدالله شيئًا فليقل بها يعلم ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم، فإن الله قال لنبيه على الله في المناس التحلفين الله المناس الأبة: ٢٨]. إن رسول الله عليهم بسبع كسبع يوسف، واستعصوا عليه، فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»

فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وينظر أحدهم إلى السهاء فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد: إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل لهم. قال تعالى: ﴿فارتقب يوم تأي السهاء.. ﴾ إلى قوله: ﴿إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون فلها أصابتهم الرفاهية عادوا لحالهم فأنزل الله ﴿يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أي يوم بدر.

وما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونُ مَا كَانَ أَبُوكُ امراً سُوءُ وَمَا كَانَتُ أَمْكُ بِغَيا ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٨] زعم بعض المفسرين أن هارون المذكور في هذه الآية هو النبي، وقد جاء التفسير النبوي بخلاف ذلك فقد روى مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله على أهل نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون «يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟».

[77] قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله ﴿ [سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢] لا يظهر من هذه الآية الدلالة على أن العلم ثمرة التقوى، لآنه لم يرتب العلم على التقوى فيقول: «واتقوا الله

يعلمكم الله » فيكون أسلوب طلب وجواب ، وإنها جاء بالواو بين الجملتين. والآية الصريحة في أن العلم ثمرة التقوى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِنْ تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٢٩] أي علمًا تفرقون به بين الحق والباطل، والله أعلم.

والله تعالى على لسان بلقيس ملكة سبأ وإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون السورة النمل، الآية: ٣٤] قال بعض المفسرين: إن جملة: «وكذلك يفعلون» هي من تمام كلامها. وقال آخرون بل هي تأكيد وتصديق من الله تعالى لكلامها السابق بهذه الكلمة، وعلى هذا الفهم تكون هذه الآية دليلًا على وجوب الإنصاف مع الخصم ولو كان كافرًا ووجوب أخذ الحق عمن جاء به أيًّا كان، إذ الباحث عن الحق كالباحث عن ضالته لا يبالي على يد من وجدها، وذلك لأن بلقيس كانت كافرة حينذاك.

قال الله تعالى: ﴿وأبونا شيخ كبير﴾ [سورة القصص، الآية: ٢٣] في معرض قصة المرأتين اللتين سقىٰ لها موسى ـ عليه السلام ـ خمب بعض المفسرين إلى أن أبا المرأتين هو شعيب النبي ـ عليه السلام ـ، وقد حقق الإمام ابن تيمية في مجموعة الرسائل أن بين نبي الله موسى وشعيب عليه السلام فرقًا زمنيًّا كبيرًا وأن أبا

المرأتين ليس هو شعيب النبي بل هو رجل صالح لعل اسمه كان شعيبًا، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين اسورة القصص، الآية: ١٩]. الإسرائيلي الذي استنصر موسى عليه السلام للمرة الثانية هو الذي قال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس وليس القبطي الذي همَّ موسى بقتله، لأن موسى لما همَّ بقتل القبطي ظن الإسرائيلي من جبنه أنه سيقتله موسى لما همَّ بقتل القبطي ظن الإسرائيلي من جبنه أنه سيقتله فقال العبارة السابقة يدفع عن نفسه. تيسير العلي القدير (٣٨٦/٣).

ولذلك خلقهم السرة هود، الآية: ١١٨] الإشارة في «ولذلك» مختلف ولذلك خلقهم السرة هود، الآية: ١١٨] الإشارة في «ولذلك» مختلف فيها، فقال ابن عباس وتلامذته من التابعين كمجاهد وغيره: الإشارة للرحمة. وقال الحسن البصري ومقاتل وعطاء: الإشارة للاختلاف، والله أعلم. القرطبي (١١٥/٩).

## خامسا: لطائف واستنباطات

الألف واللام على اسم «الصمد» ولم يدخلها على اسم «أحد» لأنه الألف واللام على اسم «الصمد» ولم يدخلها على اسم «أحد» لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى. قال أهل اللغة: تقول «لا أحد في الدار» ولا تقول: «فيها أحد» ولذا فلفظة «أحد» إذا تجردت عن النفي والإضافة وكانت مفردة فهي خاصة بالله تعالى. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٧٠/١).

قال الله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٠٣] فيه دليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ووجه ذلك: أن الإدراك أخص من الرؤية فها كل من رأى الشمس يكون قد أدركها ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿فلها تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٢٦] فإذا تقرر هذا فإن «نفي الأخص يستلزم وجود أصل الأعم» فنفي الإدراك في الآية يستلزم وجود أصل الرؤية، إذ لا معنى لنفي الخاص مع انتفاء العام أصلاً. العقيدة الطحاوية.

تا قال الله تعالى: ﴿إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴿ [سورة النحل، الآية: ٤٠] ذكر القرطبي أن في هذه الآية دليلاً على أن كلام الله غير مخلوق وذلك لأن الله إذا أراد خلق شيء قال له «كن» فلو كان قوله «كن» مخلوقًا لاحتاج إلى قول ثانٍ يسبقه والثاني إلى ثالث وهكذا.

قال الله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [سورة الشورى، الآية: 11] هذه الآية دستور في باب الأسهاء والصفات فأولها نفي للتمثيل والتشبيه والتكييف وآخرها إثبات صفات الكهال لله تعالى على الوجه اللائق به، وقد وفق الله الإمام مالكًا وغيره للإجابة على سؤال من سأل عن كيفية الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» وهذا الجواب المسدد يسري على جميع الصفات، فالكيف مجهول أما المعنى والأثر فهما معلومان.

والقرآن المجيد ، قال ابن القيم رحمه الله على الحروف القافية من ذكر القرآن ودكر القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول ومراجعته مرارًا والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين والإلقاء في جهنم والتقديم وذكر المتقين وذكر القلب والقرون

والتنقيب في البلاد وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وسوق النخل (الباسقات) والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد. البدائع (١٧٤/٣).

آت قال الله تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٦] قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي تعليقًا على هذه الآية «قدم هنا الكفر بالطاغوت على الإيهان بالله وفي ذلك إشارة لطيفة إلى وجوب تطهير القلوب أولًا ونزع ما فيها من الإيهان بالطاغوت حتى إذا فرغت وطهرت ملئت بالإيهان بالله وتشربت بذلك. قلت: وهذا من باب التخلية قبل التحلية.

الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنها المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عَيْلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٢٨] مناسبة ذكر «إن خفتم عيلة» \_ أي فقرًا \_ في هذه الآية لأن المشركين كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات في الموسم فخشي بعض المسلمين إن منع المشركون من المسجد الحرام أن يصيبه الفقر من جراء ذلك فطمأنهم الله تعالى بقوله: ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ ثم قال: ﴿إن شاء ﴾ لئلا يتكل المسلمون على وعد الله ويذروا العمل وليعلموا أن ذلك فضل محض من الله تعالى. القرطبي (١٠٨/٨).

م قال الله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ [سورة البقرة، الآبة: ٢٦٩] قال أبو عبدالله القرطبي: يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم الأولين من الصحف وغيرها لأنه قال لأولئك ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ وسمى هذا خيراً كثيراً لأن هذا هو جوامع الكلم، وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم لأن الله تعالى قال عن الدنيا ﴿قل متاع الدنيا قليل ﴾ وسمى العلم والقرآن خيراً كثيراً:

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظا ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطهاع حتى تجهها القرطبي (٣٢١/٣).

- ٩ أمر الله نبيه ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه:
- ١ ـ قوله تعالى: ﴿ويستنبئونك أحقُّ هو قل إي وربي إنه لحقٌّ وما
   أنتم بمعجزين ﴾ [سورة يونس، الآية: ٥٣].
- ٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي
   لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا

- في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين السورة سبأ، الآية: ٣].
- ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بها عملتم وذلك على الله يسير ﴾ [سورة التغابن، الأية: ٧]. زاد المعاد، الجزء الأول.
- القرآن المكي في مواضع منها:
- 1 \_ قوله تعالى: ﴿ولنذيقنهم من العذابِ الأدنى دون العذاب الأكبر لعَلّهم يرجعون ﴾ [سورة السجدة، الآية: ٢١].
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾ [سورة الدخان، الآية: ١٦].
- ٣ \_ قوله تعالى: ﴿سيهزم الجمع ويولّون الدُّبر﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٥].
- وتسبحوه بكرة وأصيلاً والفتح الآية: ٩]. جمع الله فيه الحقوق وتسبحوه بكرة وأصيلاً إسورة الفتح الآية: ٩]. جمع الله فيه الحقوق الثلاثة الحق المختص بالله الذي لا يصلح لغيره وهو العبادة في قوله: وتسبحوه بكرة وأصيلاً . والحق المختص بالرسول عليه وهو التوقير والتعزير والحق المشترك وهو الإيهان بالله ورسوله. فوائد قرآنية.

الله ورسوله. فوائد قرآنية. الله والمحظور وتصديق خبر الله ورسولة الله ورسولة الله ورسولة الله ورسوله والمحظور وتصديق خبر الله ورسوله. فوائد قرآنية.

الله تعالى على لسان يوسف الصديق - عليه السلام -: ﴿فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرٌّ مكانًا والله أعلم بها تصفون ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٧٧].

الكلمة التي أسرها يوسف في نفسه هي ﴿أنتم شر مكانًا والله أعلم بها تصفون ﴿ فإنه قال ذلك في نفسه ولم يبده لإخوته ، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر وهو كثير وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة. تيسير العلي القدير (٢/٤٩٤).

الماء الدنيا بعد وفاة النبي ﷺ، والدليل بخلاف ذلك، قال الله الساء الدنيا بعد وفاة النبي ﷺ، والدليل بخلاف ذلك، قال الله تعالى في شأن ليلة القدر: ﴿تَنْزُلُ الْمُلائِكَةُ وَالرُوحِ فَيْهَا﴾.

أم يذكر الأذان في كتاب الله غير مرة واحدة هي قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا السورة سورة المائدة، الله: ٥٠]. الله تعالى: ﴿إِن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عند الله مسؤولاً ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣٦] كثيراً ما يقدم السمع على البصر في القرآن. قيل بأن السمع أشرف من البصر واستؤنس لذلك بأن الله تعالى لم يرسل رسولاً أصم وقد وجد من الرسل من هو أعمى العين.

الله تعالى: ﴿فقال إني أحببت حُبَّ الخير عن ذكر ربي ﴾ [سورة ص، الآية: ٣٦] الخير هنا هو الخيل وقد ارتبط الخير بالخيل كثيرًا ففي الحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» قال الفراء: الخير والخيل في كلام العرب واحد. وقد غير النبي عيد السم الصحابي زيد الخيل إلى زيد الخير.

ذكر بعض المفسرين أن الخضر ـ عليه السلام ـ كان في غاية الأدب مع الله تعالى حينها عبر عن عيب السفينة بقوله: فأردت أن أعيبها إسورة الكهف، الآية: ٢٩] فأسند الإرادة إلى نفسه لأن ظاهر عمله شر محض وحينها عبر عن قتل الغلام قال: فأردنا أن يبدلها إسورة الكهف، الآية: ٨١] فأسند الإرادة إلى ربه ونفسه (مع الفارق بين الإرادتين) وذلك لأن ظاهر عمله هنا يحتمل الخير والشر، وحينها عبر عن إقامة الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما إسورة الكهف، الآية: ٢٨] فأسند الإرادة إلى ربه لأن

ظاهر عمله خير محض، مع أن جميع أعماله كانت بوحي من الله ﴿وَمَا فَعَلَمُهُ عَضًا.

[19] قال الله تعالى - في سورة الشعراء -: ﴿كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون السورة الشعراء، الأبتان: ١٧٦، ١٧٧] مع قوله في شأن باقي الرسل قبله من السورة نفسها: ﴿إذ قال لهم أخوهم . . ﴾ ولم يذكر كلمة «أخوهم» في شأن شعيب - عليه السلام -، وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: ﴿ أن شعيبًا أرسل إلى طائفتين إحداهما مدين وهم عشيرته

\* أن أصحاب الأيكة هم قوم مدين ولكن الأيكة شجرة يعبدونها من دون الله، فلما نسبهم إليها نزه شعيبًا عن أخوتهم في حال نسبتهم إلى الشرك. والله أعلم.

والأخرى أصحاب الأيكة وليس منهم.

السلام - بقوله: ﴿ أَنَا خِيرِ منه خلقتني من نار وخلقته من طين السلام - بقوله: ﴿ أَنَا خِيرِ منه خلقتني من نار وخلقته من طين السورة الأعراف، الآية: ١٧]. واحتجاجه هذا فاسد من وجهين أحدهما: أن النار ليست خيرًا من الطين. وثانيهما: أنه لو صح الأول فإن خيرية الأصل لا يلزم منها خيرية الفرع ﴿ يُخرِج الحي من الحي .

[٢١] قال الله تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾. تجسد هذه الآية غاية الأدب مع الله حيث قال «غير المغضوب» ولم يقل «غير السذين غضبت عليهم» كما قال: ﴿ السذين أنعمت عليهم ﴾ لاختلاف اللفظين في المعنى. ومثل ذلك قوله تعالى على لسان الجن: ﴿ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ١٠] فبني الفعل للمجهول عند إرادة الشر وبناه للمعلوم عند إرادة الخير على الرغم من أن الله تعالى هو الذي أراد الخير والشر إرادة كونية قدرية. ومثله أيضًا قول الله تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام :: ﴿ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ﴿ [سورة الشعراء، الآية: ٧٩] فأسند المرض إلى نفسه. ومثله أيضًا قول الخضر - عليه السلام -: ﴿ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٨٦] بعد قوله: ﴿فأردت أن أعيبها ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٧٩].

[ الله تعالى: ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٩]. وقال: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢١٩]. وقال: ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ١]. وقال: ﴿ يسألونك عن الروح قل الروح ﴾ [سورة الورة المناس، الآية: ١]. وقال: ﴿ يسألونك عن الروح قل الروح ﴾ [سورة المناس، الآية: ١].

الإسراء، الآية: ٨٥]. وهكذا حينها تأتي كلمة «يسألونك» يأتي الجواب مصدرًا بكلمة «قل» إلا في موضع واحد فقد اقترن الجواب بالفاء وهو قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا ﴾ [سورة طه، الآية: ١٠٥]. ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ أن الأسئلة السابقة قد سئلها النبي عَيَيْقُ. أما آية الجبال فإن السؤال لم يرد بعد وللذلك جيء بالفاء لتفيد تضمن الآية معنى الشرط، أي إن سألوك فقل كذا. قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: إن ما ذكره القرطبي يحتاج إلى دليل!.

قال الله تعالى عن نبيه عيسى - عليه السلام -: ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلا ﴾ [سورة سورة آل عمران، الآية: ٤٦]، قد يشكل ذكر تكليم عيسى - عليه السلام - الناس كهلا لأنه أمر لا غرابة فيه فيا وجه النص عليه. وقد أجيب عن ذلك بأن الآية أسلوب احتراز أي أن الله تعالى لما ذكر أن عيسى يكلم الناس في المهد أتبعه بأن سيظل يكلم الناس حتى يكون كهلا وأن عيسى - عليه السلام - لا ينطبق عليه ما ينطبق على النابغين من الأطفال إذ أنهم في العادة لا يعيشون، وقد حصل ذلك فدل على أنه مزية وآية وليس عاهة ومرضًا.

[13] قال الله تعالى: ﴿وأوفوا الكيل إذا كلتم ﴾ [سورة الإسراء ، الآية: ٣٥]. فائدة قوله: ﴿إذا كلتم ﴾ تخصيص الأمر بالإيفاء إذا كال المسلم غيره لا إذا اكتال من غيره ، فإنه حينئذٍ مأمور بالترك والتسامح ، ويتضح هذا المعنى عند تأمل قوله تعالى: ﴿ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ [سورة المطففين، الآية: ١].

[70] قال الله تعالى: ﴿فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٤٧] ذكر الرحمة والمحل محل تهديد ووعيد فيه نهي للمكذبين عن الاغترار بسعة رحمة الله وذلك أبلغ في التهديد والتخويف.

قال الله تعالى: ﴿وإِذْ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلًا ويقللكم في أعينهم ﴾ [سورة الأنفال، الآية: 13]. فائدة تقليل الكفار في أعين المؤمنين هي زوال الرعب عن قلوبهم وأما فائدة تقليل المؤمنين في أعين الكفار فلكي لا يستعدوا لهم فتبغتهم كثرة المؤمنين.

\[
\text{YV} \ \ \text{alb} \cdot \text{im} \ \ \text{alb} \cdot \text{constant} \\
\text{VV} \ \ \text{obstant} \\
\text{IV} \\
\text{obstant} \\
\text{IV} \\
\text{obstant} \\
\text{IV} \\
\text{obstant} \\

الآية: ٧٠]. وقال: ﴿ فحقَّ علينا قول ربنا إنا لذائقون ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٣١]. وقال: ﴿ وحقَّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ﴾ [سورة فصلت، الآية: ٢٥]. ذكر العلامة الشنقيطي \_ رحمه الله \_ أن المراد بالقول في هذه الآيات ونحوها هو قوله تعالى: ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾.

قال الله تعالى: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ﴿ [سورة البقرة الآية : ١٥٨] ومن ظاهر هذه الآية فهم عروة بن الزبير ـ أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنه ـ أنه لا حرج على المرء ألا يطوف بالصفا والمروة فأخبرته عائشة الصديقة ـ رضي الله عنها ـ أن هذه الآية نزلت في الأنصار وكانوا قبل أن يسلموا يهلون لأصنام لهم كانت على الصفا والمروة فلما أسلموا سألوا الرسول على فقالوا: يا رسول الله إنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله الآية .

الله به عاتب الله تعالى رسوله على فيها أخطأ فيه مما لم يوح إليه به شيء وكان هذا العتاب على ضربين عتاب شديد وعتاب لين وكان من الضرب الأول قوله تعالى: ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلّه يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ﴿ وكان من الضرب الثاني قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٤٣].

قال الله تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾ [سورة الملك، الآية: ] وقال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ انظر كيف حث تعالى في الآية الأولى على طلب الرزق والمعاش بلفظ «امشوا» وكيف حث على طلب الأجر والدار الآخرة بلفظ «اسعوا» وتأمل كيف عكس كثير من الناس اليوم مراد الله تعالى في واقعهم والله المستعان.

وأكثرهم فاسقون [سورة التوبة، الآية: ٨]. والمقصود المشركون، وأكثرهم فاسقون [سورة التوبة، الآية: ٨]. والمقصود المشركون، ومعلوم أن كل مشرك فاسق فيا وجه قوله: «وأكثرهم»؟. وأجاب الشنقيطي \_ رحمه الله \_ عن ذلك بأن المراد بالفسق في الآية نوع خاص منه وهو فسق نقض العهود، ولا يلزم أن جميع المشركين متصفون به.

٣٢ قال الله تعالى: ﴿كذبت قوم نوح المرسلين ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ١٠٥] صحّ الجمع مع أن المكذب واحد لأن دعوة المرسلين واحدة وهي التوحيد فمن كذب أحدهم فقد كذب المرسلين.

٣٣ قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَئُنْ اجتمعت الإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ

يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله السراء، الآبة: ٨٨] وقال: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إسراء الرحن، الآبة: ٣٣]. قدَّم الإنس في الأولى لأنهم أفصح وأبلغ من غيرهم ولاسيها العرب منهم فقدمهم إمعانًا في التحدي، وأما في الثانية فقدم الجن لأنهم أقدر على الصعود إلى السهاء فناسب تقديمهم إمعانًا في التحدي أيضًا.

قال الله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴿ [سورة الأنفال، الآية: ٢٧]. وقال: ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٢٠]. فقدم المال في الأولى وأخره في الثانية. قال ابن جماعة في جوابه: «إِن آية الأنفال تقدمها ذكر الغنائم واختياره أخذ الفداء من الأسرى ببدر فناسب تقديم إنفاق المال، وآية التوبة تقدمها افتخارهم بعارة المسجد الحرام على المجاهدين فناسب تقديم الجهاد في سبيل الله على المال والله أعلم.

كشف المعاني/ ١٩٢

والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن

كنتم مؤمنين الأمر بالتقوى والأمر بطاعة الله ورسوله لإظهار كمال العناية بشأن صلاح ذات البين.

والبين في اللغة من ألفاظ الأضداد فمعناه الوصل والفراق وقد جمع هذين المعنيين الشاعر حين قال:

فوالله لولا السبين لم يكن الهسوى

ولـولا الهـوى ما حنَّ للبـين آلف فالأولى فراق والثانية وصل.

[77] قال الله تعالى: ﴿إِنْ لَكُ أَنْ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْكُ لَا تَظْمُو فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ [سورة طه، الأيتان: ١١٨، ١١٩] جمع بين الجوع والعري ثم الظمأ والضحو ولم يجمع بين الجوع والظمأ. . قيل لأن الجوع خلاء الباطن والعري خلاء الظاهر فجمع بينها، والظمأ حرارة الباطن والضحو حرارة الظاهر فجمع بينهما ليكون ذلك أبلغ والله أعلم. فوائد من مشكل القرآن / ١٨٣.

تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴿ [سورة البقرة ، الله فلا تعتدوها ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩] وقال: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ١٨٧] والفرق أن الأولى سيقت في معرض ذكر أوامر الله وما أباحه لعباده فالعبد مأمور بعدم مجاوزة ما أحله الله وأمر به وأما

الأخرى فسيقت في معرض ذكر نواهي الله فالعبد مأمور بعدم قربانها لأن قربانها ذريعة إلى الوقوع فيها، فتأمل ذلك.

[سورة على سفر الله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر اسورة النساء، الآية: ٤٣]. المرض في كتاب الله أطلق لثلاثة معان هي مرض البدن كالآية السابقة ومرض القلب بالشهوة كقوله تعالى: ﴿ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض السورة الأحزاب، الآية: ٣٦] ومرض القلب بالشبهة كقوله تعالى: ﴿وأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم ﴾

[سورة التوبة، الآية: ١٧٥].

[79] ليس في كتاب الله تعالى آية ناسخة لآية بعدها في ترتيب المصحف إلا في موضعين، الأول قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴿ اسورة البقرة، الآية: ٢٣٤] ناسخ لآية: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٤٠] رغم أن الناسخة قبل المنسوخة في المصحف. والموضع الثاني آية: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ١٥] على قول ـ وهي قبلها النساء من بعد ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٢٥] ـ على قول ـ وهي قبلها النساء من بعد ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٢٥] ـ على قول ـ وهي قبلها في المصحف. أضواء البيان.

قال الله تعالى: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ [سورة الحجرات، الآية: ١١] أي لا يلمز بعضكم بعضًا، ويأتي التعبير عن المجتمع المسلم في القرآن كالنفس الواحدة كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [سورة النساء، الآية: ٢٩] وذلك لما يجب فيه من التماسك والمحبة، ألست ترى قول الله تعالى في آيات القصاص ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٧٨] فأثبت الوشيجة العقدية وأبرزها وهي الأخوة للتذكير بهذا التماسك المطلوب.

وقد ذكر بهذه الرابطة أيضًا في معرض ذكر المتقاتلين من المؤمنين ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها. . ﴾ الآية [سورة الحجرات، الآية: ٩] ثم قال بعدها: ﴿إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ [سورة الحجرات، الآية: ١٠] وفي ذلك ذكرى لمن نصب ألوية البراءة لإخوانه لمتعلقات باهتة كولاء ضيّق أو اختلاف في وجهة نظر أو نحو ذلك.

قال الله تعالى: ﴿أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٤] ذكر ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير ـ استنادًا إلى هذه الآية ـ أن الحساب ينقضي في نصف النهار، والظاهر أنه يوم يقصر على المؤمنين ويطول على الكافرين جدًّا ﴿وكان يومًا على الكافرين عسيرًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٦] ومعلوم أن السرور تقصر به الأيام والكروب والهموم سبب لطوله كها قال الشاعر:

ليلي وليلى نفى نومي اختلافها في الطُّول والطُّول، طوبى لي لو اعتدلا يجود بالطُّول ليلي كلما بخلت بالطُّول ليلى وإن جادت به بخللا بالله وإن جادت به بخللا

عبس وتولى أن جاءه الأعمى ذكر الله تعالى: ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴿ ذكر الله تعالى ابن أم مكتوم بآفته التي ربها كرهها اعتذارًا له في مقاطعته الرسول ﷺ وهو يخاطب صناديد قريش، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿وإن يك صادقًا يصبكم بعضُ الذي يعدكم ﴾ [سورة غافر، الآية: ٢٨] ولم يقل كل الذي يعدكم ، والأقرب والله أعلم \_ أن البعض المذكور في الآية هو العذاب الدنيوي لأنه وعدهم عذابًا دنيويًا وآخر أخرويًا، ولعل ذكر العذاب الدنيوي الذي يخشونه أدعى لتخويفهم ونصيحتهم.

أصول الطب ثلاثة حفظ الصحة والحمية واستفراغ المادة المضرة وقد جمعها الله تعالى لعباده في كتابه في ثلاث آيات منه فقال في آية الصوم (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى [سورة البقرة، الآية: ١٨٤] فأباح الفطر للمريض لعذر المرض وللمسافر حفظًا لصحته وقوته. وقال في آية الوضوء (وإن كنتم

مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴿ [سورة المائدة، الآية: ٦] فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له. وقال في آية الحج: ﴿ فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦] فأباح لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق رأسه في الإحرام استفراعًا للمادة المضرة. زاد المعاد، ٣/٢.

قال الله تعالى: ﴿يصلحْ لكم أعالكم ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٧١] وقال على لسان دعاة الجن ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ٣١]. كل آية فيها ﴿يغفر لكم ذنوبكم ﴾ فالخطاب فيها للمؤمنين وكل آيةٍ فيها ﴿يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ فالخطاب فيها للكافرين. . فتأمل .

[عير أموات غير أحياء الله تعالى في وصف الأصنام: ﴿أمواتُ غير أحياء السورة النحل، الآبة: ٢١] قوله «غير أحياء» ليست من قبيل تحصيل الحاصل وقيل في توجيهها أقوال منها: أنها ـ أي الأصنام ـ أموات لا يعقب موتها حياة ألبتة. ومنها: أن الله أراد أن تلك الأصنام ميتة في الحال لا أنها ستموت كما في قوله: ﴿إنك ميت السورة الزمر، الأبة: ٣٠] أي ستموت. الأنموذج الجليل.

على الله تعالى: ﴿وقالوا يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر إنك للجنون﴾ [سورة الحجر، الآية: ١٦].

\_ كيف اعترفوا بنبوته ثم وصفوه بالجنون؟

وقيل: إن الآية فيها تقدير «يا أيها الذي يدّعي أنه نزل عليه الذكر» وعليه فلا إشكال.

قال الله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم ﴾ [سورة فصلت، الآية: ٤٠] والأمر يقتضي الوجوب، فكيف يؤمر الإنسان بعمل ما يشاء؟ وتوجيه ذلك أن هذه الآية سيقت في معرض التهديد والوعيد كقوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سرادقها ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٢٩] وقوله: ﴿وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٤٦].

قال الله تعالى: ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن﴾ [سورة يوسف، الآبة: ١٠٠] ولم يذكر نعمته عليه في إخراجه من الجبّ لئلا يكون في ذلك توبيخ لإخوته ولكون مصيبة السجن أعظم عنده.

قال الله تعالى: ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ [سورة الشورى، الآية: ٤٠] اشترط الإصلاح في العفو لأهميته، فلا يُحمد العفو إلا إذا أدى إلى الصلاح والأمن، فليس العفو عن سفاك ـ مثلاً \_ محمودًا إذا كان العفو مدعاة لإصراره وتماديه ولذا فإن العفو محمود إذا لم يقتض فسادًا أو تماديًا في الشر.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد ﴾ [سورة ق، الآية: ٢٧] قال ابن القيم: فإن قيل إذا كان التأثير إنها يتم بمجموع هذه فها وجه دخول أداة «أو في قوله: «أو ألقى السمع» والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ قيل: هذا سؤال جيد والجواب عنه: أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن. . ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. الفوائد

٥٢ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللهُ وأَطَيعُوا الرسولُ وأولَى الأمر منكم ﴾ [سورة النساء، الآية: ٥٩] فجعل له طاعة مطلقة ولرسوله ﷺ طاعة مطلقة ولأولى الأمر طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة

رسوله إذ أن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء تكون فيها لا مخالفة فيه لأمر الله ورسوله، ذكر معناه ابن القيم، رحمه الله.

قال الله تعالى: ﴿ عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ [سورة الفتح، الآية: ٢٩] ثم قال في نهاية هذه الآية بعد ذكر بعض أوصاف الصحابة \_ رضي الله عنهم \_: ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ [سورة الفتح، الآية: ٢٩]. قال الإمام مالك \_ رحمه الله \_: «وهذه الآية دليل على أن من أبغض الصحابة فهو كافر» فهل يعي الرافضة والحرورية ذلك؟

على الله تعالى على لسان صاحبي يوسف \_ عليه السلام \_: ﴿ نَبُننا بِتَأُويِلُهُ إِنَا نَرَاكُ مِنَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٣٦] قال بعض أهل العلم: تبيَّنوا إحسانه من خدمته أهل السجن.

قلت: وهذا شأن الأنبياء فهم أهل التواضع ولين الجانب وهم أبعد الخلق عن الكبرياء رداء الرحمن، وقد أعجبني قول من قال:

يا مدعي الكبر إعجابًا بصورته انظر خلاءك إن المنتن تشريب لو فكر المناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وإنه بأذى الآفات مضروبُ أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوبُ ياابن التراب ومأكول التراب غدًا أقصر فإنك مأكول ومشروبُ

قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ : «ثلاث من كن فيه كن عليه البغي والمكر والنكث» وقد أخذ ذلك من الآيات الكريهات التاليات : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّهَا بغيكم على أنفسكم ﴾ [سورة يونس، الآية : ٢٣] ﴿ ولا يحيقُ المكر السيّىء إلا بأهله ﴾ [سورة فاطر، الآية : ١٤٣] ﴿ فمن نكث فإنها ينكث على نفسه ﴾ [سورة الفتح، الآية : ١٠].

قال على رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت الرسول ﷺ تصدقت بدرهم فنسخت الآية ولم يعمل بها سواي. ثم تلا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الورة المجادلة، الآية: ١٢].

قال الله تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾ [سورة يس، الآية: ٦٩] نفى الله تعالى هنا أن يكون الرسول على شاعرًا أو يكون القرآن شعرًا رغم أنه ورد على لسان الرسول قوله:

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وورد في القرآن آيات كثيرة نحو:

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وقوله:

وجفان كالجواب وقدور راسيات إلا أن ذلك كله ليس بشعر لأنه لم يقصد به الشعر، فحد الشعر هو الكلام الموزون المقفى المقصود به الشعر، وكثيرًا ما يقع في كلام الناس على وزن الشعر ولا يعد شعرًا لخلوه من القصد.

وأما الرسول ﷺ فلا يتأتى له الشعر حيث تمثل مرة ببيت طرفة المشهور:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا

ويــأتــيــك بالأخــبــار من لم تزود فقال (ويأتيك من لم تزود بالأخبار).

وأنشد أيضًا: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيًا. فقال أبوبكر: يا رسول الله إنها قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام

للمرء ناهيًا، ثم قال: أشهد أنك رسول الله، يقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغى له . فتح القدير (٣٧٩/٤).

قال الله تعالى: ﴿وهو الغفور الرحيم ﴾ [سورة يونس، الآبة: ١٠٧] لم يرد هذان الاسمان مقترنين إلا بتقديم الغفور على الرحيم، قال السهيلي: لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة. إلا في موضع واحد وهو الآية الثانية من سورة سبأ، وقد علله ابن القيم بأن بداية الآية ذكر للعلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليطابق قوله: ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ﴾.

وناشئة ونحوها فقد اختلف في ذلك العلماء وعامة أقوالهم تعود إلى وناشئة ونحوها فقد اختلف في ذلك العلماء وعامة أقوالهم تعود إلى أن هذه الكلمات أعجمية ثم عربت ـ كما ذكر ذلك ابن عطية ـ أو أن أصولها متفق عليها بين العرب والعجم، وبالجملة فالقرآن عربي مبين والرسول عليه خاطب قومه بلسانهم. القرطبي (١/ ١٨٠).

المشهور أن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِي اللَّهِ مِنْ رَحْمَةُ اللهُ . ﴾ الآية الله والخيار أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . . ﴾ الآية [سورة الزمر، الآية: ٣٥] والظاهر أن أرجى آية هي قوله تعالى : ﴿ثُمْ

أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله السورة فاطر، الآية: ٣٦] فجعل الظالم لنفسه من جملة العباد المصطفين، والله أعلم.

والعذوبة، وبذا علَّل ابن القيم رحمه الله مجيء السموات مجموعة والعذوبة، وبذا علَّل ابن القيم رحمه الله مجيء السموات مجموعة ومفردة وعدم مجيء الأرض إلا مفردة لأن أراضي وآرض وآراض وأروض كلها لا يأذن لها السمع إلا على كره، ولما أراد الله تعالى ذكر الأرض مجموعة جاء بشلاثة ألفاظ في قوله: ﴿خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ [سورة الطلاق، الآية: ١٢].

واستطرادًا أقول: إن العرب تكره الغريب النافر من الألفاظ بل لا تكاد تفقه معناه، قال أبوالهيثم: اعتلت أم الهيثم الأعرابية فزارها أبوعبيدة وقال لها: عم كانت علتك؟ فقالت: كنت وحمى سَدِكة فشهدت مأدبة فأكلت جُبْجُبة من صَفيفٍ هِلَّعة فاعترتني زُكَّنة. فقال لها إمام العربية أبوعبيدة: ما تقولين يا أم الهيثم؟ فقالت: أو للناس كلامان؟. لسان العرب (٢٢/٣).

ومن ذلك أن أحد الفضلاء قرأ ديوانًا للشاعر صفي الدين الحلي فقال: لا عيب فيه غير أنه خال من الألفاظ الغريبة فكتب إليه الحلي قصيدة منها:

إنا الحيربون والدردبيس والعلطبيس والعلطبيس

والغطاريس والشقحطب والصقب والحسر بسصسيص والسعسيس والحسراجيسج والعفنقس والعفلق والسطرفسسان والسع لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتسسمئن السنفوس وقبيح أن يسلك النافي الوح شي منها ويسترك المسأنسوس إن قولي هذا كشيب قديم هو قولي عقنقل قدموس إن خير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب فيه الجاليس إنا هذه القلوب حديد وللذيلذ الألهاظ

قول على قول (٢/٩). راجع معاني هذه الكلمات العربية المهجورة في لسان العرب.

77 دل قوله تعالى: ﴿فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب﴾ [سورة مريم، الآية: ٤٩] على أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية

الطيبة الصالحة على فاعله. ذكره العلامة الشنقيطي (٢/٥٨٥).

حما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إسورة الأنفال، الآية: ٣٣] على وجود أمانين من التعذيب أولهما وجود الرسول على وقد انقضى ذلك الأمان بموته على أما الآخر فهو الاستغفار وهو باقٍ إلى قيام الساعة.

آيات كثيرة في كتاب الله تدل على أن إنزال التوراة كان بعد إهلاك فرعون من أوضحها دلالة قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ﴿ [سورة القصص، الآبة: ٤٣].

وم الله تعالى: ﴿قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿ [سورة الأعراف، الآية: ٣٣] بهذه الآية استدل ابن القيم ـ رحمه ـ على أن القول على الله بلا علم قرين الشرك بل هو أعظم منه، لأنه يرى أن الآثام مرتبة في الآية من الأسهل إلى الأشد. أعلام الموقعين.

[77] قال الله تعالى: ﴿ فَهَا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ﴾ [سورة يونس، الآية: ٨٣] ذكر الذرية هنا فيه دلالة على أن الشباب هم حملة الدعوات وبهم يقوم الدين، أما الملأ والعلية فهم \_ في الغالب \_ مستكبرون.

قال الله تعالى: ﴿وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ﴾ [سورة يونس، الآيتان: ٨٨، ٨٩]. قال بعض الفقهاء: قوله: «دعوتكما» مع أن الداعي موسى وحده لأن هارون كان يؤمِّن على دعاء أخيه والمؤمِّن في حكم الداعي.

آملق القرآن الكريم لفظ الأب على العم وذلك في قوله تعالى: ﴿أُم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبَ الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهٰك وإلهٰ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدًا ونحن له مسلمون السورة البقرة ، الآية: ١٣٣].

[79] استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿ويُطاف عليهم بآنيةٍ من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدورها تقديرًا ﴾ [سورة الإنسان، الايتان: ١٥، ١٦] على أن غاية إكرام الضيف في الإطعام أن يطعم كفايته من غير نقص ولا زيادة وشاهد ذلك ﴿قدروها

تقديرًا ﴾ أي بحسب حاجتهم. والقوارير جمع قارورة وهي كل ما قر فيه الشراب، وقيل لا يكون إلا من الزجاج خاصة.

استدل بعض العلماء على عدم طهارة خمر الدنيا بقوله تعالى:
 وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا [سورة الإنسان، الآية: ٢١] وذلك بدلالة مفهوم المخالفة.

√ المسجد الحرام: ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم ﴾ [سورة الحج، الآية: ٢٥] استدل بعض العلماء على قولهم: إن الله لم يؤاخذ أحدًا من خلقه على الهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام.

√√ استدل بقوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٦٧] على أن الهزل في مقام الجد من الجهل.

<u>\text{VT}</u> استدل بقوله تعالى: ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ﴾ [سورة النحل، الآية: ٧٨] على أن الأصل في الإنسان الجهل.

استدل بقوله تعالى: ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٨٥]. على أن المحب لا يعذب حبيبه.

٧٥ قال تعالى مخبرًا عن اليهود: ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٩٦] تنكير الحياة في هذه الآية دليل على حرص اليهود على الحياة مهما كانت ذليلة، فالمهم عندهم أي نوع من الحياة فحسب.

√7 قال الله تعالى: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ [سورة السجدة، الآية: ٢٤] قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

وقد أمر الله تعالى نبيه عَلَيْ بهذين الأمرين حيث قال في آخر سورة الروم ﴿فَاصِبْرِ إِنْ وَعَدْ الله حَقّ وَلا يستخفنك الذين لا يوقنون﴾ [سورة الروم، الأية: ٦٠].

ولما كانت أمراض القلوب مصدرها الشبهات والشهوات وكان اليقين علاج الشبهات والصبر علاج الشهوات، كان من اتصف بهذين الخلقين قد سد منافذ الشر كلها وأتى الله بقلب سليم فكان أهلًا للإمامة في الدين.

الله تعالى: ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ﴾ [سورة الكهف، الآية: ١١٠] قررت هذه الآية شرطي قبول العبادة وهما الإخلاص والمتابعة ، كما قرَّره قوله تعالى: ﴿ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ﴾ [سورة لقان، الآية: ٢٢] لأن إسلام الوجه لله هو الإخلاص والإحسان هو المتابعة .

الله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ﴿ [سورة الأحقاف، الآية: 10] وقال أيضًا: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين ﴾ [سورة لقهان، الآية: 16] استخلص المفسرون من هاتين الآيتين أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وهذا ما يعرف بمفهوم الإشارة في دلالة المفهوم من علم الأصول.

إذا ذكرت السموات والأرض في القرآن قدمت السموات على الأرض إلا في خمسة مواضع، هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء ﴿ [سورة آل عمران، الآية: ٥] وقوله: ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ﴾ [سورة يونس، الآية: ٢٦] وقوله: ﴿ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السهاء ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٢٨] وقوله: ﴿ تنزيلاً في الأرض ولا في السموات العلى ﴾ [سورة طه، الآية: ٤] وقوله: ﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السهاء ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٢٢].

وقد نظمها الإمام السخاوي بقوله:

وجاء ذكر الأرض من قبل السما

في خمسة حققها من فها
من بعد لا يخفى عليه مرة
وبعد لا يعزب عنه ذرة
وبعد ممن خلق استبينا
وبعد ما أنتم بمعجزينا
في يونس وآل عمران وفي
طه وإبراهيم قبل فاكتفى
والعنكبوت جاء فيها الخامس

آيتان في كتاب الله تعالى فقط احتوت كل منها على حروف اللغة العربية كلها وهما قوله تعالى: ﴿ثُمْ أَنزَلَ عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور السورة آل عمران، الآية: ١٥٤] وقوله: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على

الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا [سورة الفتح، الآية: ٢٩].

٨٣ سورة في كتاب الله تعالى ذكر في كل آية من آياتها لفظ الجلالة «الله» هي سورة المجادلة.

٨٤ قال الله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصِبَحُوا فِي دارهُمُ جَاثُمِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩١] باستقراء الآيات المشابهة لهذه الآية وجد أنه إذا ذكرت الرجفة فيتبعها (دارهم) وإذا ذكرت الصيحة فيتبعها (ديارهم).

٨٥ ليس في كتاب الله حاء بعد حاء إلا في موضعين:

<sup>- ﴿</sup> وَلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٥].

<sup>- ﴿</sup> لا أبرح حتى أبلغ ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٦٠].

الآيات المبدوءة بحرف الشين أربع في كتاب الله: ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴿ [سورة البقرة ، الآية : ١٨٥] ، ﴿ شهد الله ﴾ [سورة آل عمران ، الآية : ١٨] ، ﴿ شاكرًا لأنْعُمه ﴾ [سورة النحل ، الآية : ١٢١] ، ﴿ شرع لكم من الدين . ﴾ [سورة النسورى ، الآية : ١٣٠] . ولم ينته بحرف الشين من الآيات إلا ثنتان ﴿ كالعهن المنفوش ﴾ [سورة القارعة ، الآية : ٥] ، و ﴿ لإيلاف قريش ﴾ [سورة قريش ، الآية : ١] .

آلاً قال الزركشي: جمع الحجاج الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري ومالك بن دينار ـ رحمة الله عليهم ـ وقال: عدوا حروف القرآن، فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير فأجمعوا أن كلماته ٢٢٣٠١٥ كلمة وحروفه ٣٢٣٠١٥ حرفًا.

أطول كلمة في كتاب الله هي ﴿فأسقيناكموه﴾ [سورة الحجر، الآية: ٢٢] أحد عشر حرفًا، ثم ﴿اقترفتموها﴾ [سورة التوبة، الآية: ٢٤] و﴿أنلزمكموها﴾ [سورة هود، الآية: ٢٨] و﴿المستضعفين﴾ [سورة النساء، الآية: ٢٠] عشرة أحرف.

[۸۹] أكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة المتتالية ثمانية وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ رأيت أحد عشر كوكبًا ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٤] فبين ياء رأيت وواو كوكبًا ثمانية أحرف متحركة.

• آية في القرآن بها ستة عشر ميهًا وهي: ﴿قيل يا نوح اهبط بسلام منا. . ﴾ [سورة هود، الآية: ٤٨].

قد يكون للسورة اسم واحد أو اسمان كسورة النحل تسمى النّعم وسورة الجاثية تسمى الشريعة وسورة محمد علي تسمى العقود القتال، وقد يكون للسورة ثلاثة أسماء كالمائدة فهي تسمى العقود والمنقذة. وقد يكون لها أكثر من ذلك كسورة براءة وهي التوبة والفاضحة والحافزة والمشققة والمبعثرة. وأما سورة الفاتحة فذكروا لها بضعة وعشرين اسمًا.

[ قال الله تعالى: ﴿ والسماء ذاتِ الحبُك ﴾ [سورة الذاريات، الآية: ٧] قرئت الحبك بسبع قراءات مختلفة هي ضم الحاء والباء ثم فتحها ثم كسرهما ثم ضم الحاء وسكون الباء ثم ضم الحاء وفتح الباء ثم كسر الحاء وضم الباء ثم كسر الحاء وسكون الباء. معترك الأقران (٣/ ٤٦٠) نقلاً عن الرعيني في تحفة الأقران.

[ الراء الساكنة إذا جاءت بعد همزة وصل فحقها التفخيم مطلقًا كقوله تعالى: ﴿ الرجع إليهم ﴾ [سورة النحل، الآية: ٧] ﴿ إلا لمن ارتضى ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢٨] ﴿ إِنْ ارتبتم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٠٦].

**٩٤** مواضع السكتات اللطيفة في القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم هي:

- بين (عوجا) و(قيما) من قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عُوجًا قَيمًا لَينَذُرُ بِأَسًّا شَدِيدًا ﴾ [سورة الكهف، الآيتان: ٢٠١].

- وبين (مرقدنا) و(هذا) من قوله تعالى: ﴿من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ﴾ [سورة يس، الآية: ٥٦] وعلى النون من قوله: ﴿وقيل من راق ﴾ [سورة القيامة، الآية: ٢٧]. وعلى اللام الساكنة من قوله: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ﴾ [سورة المطففين، الآية: ٤].

وجاز السكت عنه في موضعين آخرين.

90 الراء الساكنة إذا جاءت بعد ياء ساكنة فحقها الترقيق مطلقًا مثل كلمة (خير)، (خبير).

97 تخفى النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدها أحد حروف الإخفاء الخمسة عشر ولكنها تخفى إخفاءً خاصًا عند حرفي القاف

والكاف حيث يتحتم على القارىء أن يرفع لسانه قليلًا عند هذين الحرفين ويلصقه بالحنك الأعلى.

الكلمات «اؤتمن» «ائتوا» «ائتوني» إذا ابتدأ بها القارىء أصبح عنده همزتان ثانيتهما ساكنة والقاعدة في مثل هذه الحالة أن تبدل الهمزة الثانية حرف علة من جنس حركة الهمزة الأولى، فتقرأ \_ إذا ابتدىء بها \_ «أوتمن» «إيتوني» «إيتوا». . وهكذا . حق التلاوة/٤٠.

الحروف المقطعة التي تمد حركتين مجموعة في قولك «حي طهر» والتي تمد ست حركات مجموعة في قولك «نقص عسلكم» والضابط لمعرفة ذلك أن الحرف إذا كان منتهيًا بهمزة فيمد حركتين مثل حاء، طاء، هاء. أما إذا لم ينته بهمزة فيمد ست حركات.

الراء الساكنة المكسور ما قبلها إن جاء بعدها حرف استعلاء مضموم أو مفتوح فتفخم نحو (قرطاس) وإن جاء بعدها حرف استفال فترقق وإن جاء بعدها حرف استعلاء مكسور جاز الوجهان والترقيق أولى نحو ﴿كُلُ فُرقِ كَالْطُودِ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٦٣] وحروف الاستعلاء يجمعها قول: «خص ضغط قظ» وباقي الحروف حروف الاستفال.

## سادسا: وقفات تربوية

# «لست منهم في شيء»

اً قال الله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم البينات وأولئك لهم الله عظيم البينات وأولئك الله عنداب عظيم البينات وأولئك الله عنداب عظيم البينات وأولئك الله عنداب عظيم البينات وأولئك الله عندا الله عندا

الوحدة الإسلامية وصية الله لعباده المؤمنين ووصية رسوله وين أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة عند مسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا يرضى لكم ثلاثًا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثًا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».

والوحدة: مطلب ملح وضرورة قصوى ولا سيها في زماننا هذا، فالأمة فيه ممزقة الأشلاء وهي بأمس الحاجة إلى التحام الصف واتفاق الكلمة.

والوحدة: أنشودة يتغنى بها كل مسلم ويتطلع إليها كل ذي غيرة على الدين وأهله.

والوحدة المطلوبة: هي التي تجمع شتات أهل السنة والجماعة وتزيل كل فارق موهوم زرعه عدو أو تمسك به جاهل،

وتقوض كل اسم زائف يميِّز بعضهم عن بعض سواء أملته الحزبية المقيتة أم سوِّغه الهوى والولاءات الضيقة. فأهل السنة لا يعرفون إلا بأهل السنة \_ كها ذكر الإمام مالك \_ وليس لهم وطن أو لون خاص، بل هناك جملة من الصفات والخصائص ينتظمها منهج فريد في العقيدة والتلقي من التزم بها دخل في زمرة أهل السنة من غير إذن أحد من الناس.

وعلى هذه الجماعة الأم تُنزَّل نصوص النهي عن الفرقة والاختلاف حتى إذا انتظمت القلوب في سلك واحد فلا بأس بعد ذلك بالتخصص وسد الثغور فهذا يعلِّم وذاك يربي والأخر يعظ. . وكل بحسبه من غير تحاسد ولا تناحر ولا تراشق بالتهم.

أما أن يكون التفرق بين أهل السنة مبنيًا على أهواء وشهوات من حب للرئاسة ووصول إلى مراكز التأثير ثم يؤصل هذا التفرق وينشًأ عليه الجيل فذلك صريح ما تنهى عنه الآية وذلك من أعظم عوامل تأخير النصر وتبعثر الجهود.

وأخيراً فلا يسع إغفال نوع من الوحدة يروج له الأعداء والعملاء وربا الطلى على البسطاء من أهل الخير وذلكم هو التعددية التي تجمع في صفوفها العلماني والرافضي والصوفي وتنتظمهم في خندق واحد مميعة بذلك أهم قضايا الاعتقاد من الولاء والبراء والأخوة والدعوة ونحوها وذلك مالا يرتضيه عاقل بله داعية مخلص، وإذن فلا مناص من تمييز الصف وتنقيته من

الشوائب ﴿فَأَمَا الزَّبِدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً وأَمَا مَا يَنْفِعُ النَّاسِ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة الرعد، الآية: ١٧] وعندها فلا يُخترق الصف ولا يتخلخل بل يكون كالبنيان المرصوص.

#### زكاة الاستقامة

آقال الله تعالى: ﴿وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٦٤].

الاستقامة نصابها العلم والبصيرة، وزكاتها الدعوة والموعظة فولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير [سورة آل عمران، الآية: ١٠٤] ويتحملون ما يلاقون في سبيل تبليغهم دعوة ربهم، عدتهم الصبر وعتادهم اليقين بنصر الله وبلوغ أمره «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار».

والداعي إلى الله يجزن ويتحسر لمرأى جموع البشر تتخبط في دياجير الظلم فيبادر ليجعل من نفسه فتيلاً مشتعلاً في هذا الليل الأليل البهيم والظلمة المدلهمة راجيًا الأجر من الله أولاً وانتباه السادرين ويقظة النائمين ثانيًا ﴿معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ﴾ السادرين ويقظة النائمين ثانيًا ﴿معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ﴾ السادرين ويقظة النائمين ثانيًا ﴿معذرة إلى ربكم فلعلهم الناس المورة الأعراف، الآية: ١٦٥] وهو في عمله هذا لا يتفضل على الناس بل هو يقوم بواجبه مشفقًا عليهم ممن استحوذ عليهم فأنساهم ذكر

إن الدعوة إلى الله فن له رجاله الذين يتسللون إلى قلوب الناس ويأسرونهم بحسن سمتهم وخُلقهم ويعرفونهم بالله ويذكرونهم بأيامه وهم بذلك يعينونهم على أنفسهم وعلى الشيطان وليس العكس كما هو حال بعض المنتسبين إلى الدعوة، والدعاة يفرحون بإقبال الناس على الله ولا ييأسون من هدايتهم فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

إن الداعية الناجح هو الذي يسهل طريق الخير أمام الناس ويزيل عنهم العوائق الموهومة أمامه ويؤلف قلوبهم ويشعرهم بمحبة الخير لهم وبعده عن المصالح الشخصية مؤتسيًا بموكب الأنبياء ولا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على ربّ العالمين ويفعل الأسباب الشرعية الموصلة إلى دلالة البشر على ربهم ويبقى بعد ذلك ما ليس له به يد من هداية التوفيق والإلهام الخاصة بالله تعالى، فإن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي يوحى إليه ومع ذلك فلا يأس ولا قنوط فقد لبث نوح ـ عليه السلام ـ يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا (وما آمن معه إلا قليل).

إن أخص خصائص الداعي بعد الإخلاص أن يوافق قوله فعله ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، قال الشافعي رحمه الله «من وعظ الناس بفعله كان هاديًا».

#### الباب المكسسور

" قال الله تعالى: ﴿ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيبًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ١١٠] التوبة باب مفتوح على مصراعيه بل هو باب مكسور لا انغلاق له إلى قيام الساعة، يدخل منه المخلّطون فتصفو نفوسهم وتزكو قلوبهم ويصبحون من عباد الله المحبوبين ﴿إن الله يحب التوابين ﴾.

ولطالما وقفت أمام هذه الآية وعجبت من تودد الله الغني الحميد لعباده الناكثين ﴿ومن نكث فإنها ينكث على نفسه ﴾ [سورة الفتح، الآية: ١٠] فمرة - كها في هذه الآية ـ يعرض عليهم الإنابة بأسلوب الشرط وجزائه المضمون. ومرة بأسلوب النداء بصفة العبودية المشعرة بفقر العباد إليه ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا ﴾ [سورة النومر، الآية: ٥٣] ومرة بصيغة الأمر المباشر المترتب عليه الفلاح ﴿وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥].

إنه الله الكريم، الرحيم الودود ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السهاء الدنيا نزولاً يليق به ـ سبحانه ـ فيتودد هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والناس في غفلة معرضون وفي لهوهم سادرون، فمن مثلك يا ابن

آدم: خير الله إليك نازل وشرك إليه صاعد، يستر عليك وتجاهر بمعصيته ويغدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة وتستكبر عن عبادته ويناديك ليتوب عليك بل ليبدّل سيئاتك حسنات وتصد أنت «كأنك أنت المنعم المتفضّل» أرأيت جهلاً أعظم من هذا وحماقة أكبر من تلك ﴿والله يريد أن يتوبَ عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمًا ﴾.

إن التوبة النصوح منزلة عالية ومقام سامق يوفق الله إليه من شاء من عباده فرب ذنب عظيم أورث انكسارًا وخضوعًا بين يدي الله لا يناله المدل بعمله الصالح المستقيم على الصراط المستقيم ولرب حوبة أورثت توبة «وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».

تب - أيها المسلم - قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ولات حين متاب، تب واصدق في توبتك واصدق مع ربك، تب من الموبقات والمعاصي وخواطر السوء، ذر ظاهر الإثم وباطنه، واسأل الله التوفيق للثبات على الصراط السوي.

حقق شروط التوبة في توبتك ثم لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتًا وهاك الشروط منظومة:

شروطُ توبـــــــــــم إن شئتَ عدتها ثلاثــة عُرفــت فاحــفظ على مهــل

إقلاعُه ندمٌ وعزمُه أبدًا أن لا يعود لما فيه جرى وقل إن كان توبتُه عن ظلم صاحبه لابد من ردة الحق على عجل

# أمـــام المـــالأ

ع قال الله تعالى: ﴿يـومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ١٨].

ذلك يوم العرض الأكبر يوم تسقط كل الأقنعة وتزول كل النياشين ويظهر كل مخلوق على حقيقته، وهنالك يحصد أهل المراقبة الدائمة أينع الثهار وأزكاها، وفي الصباح يحمد القوم السرى أما المنافقون ومن قفا أثرهم فيحصدون شوكًا ويرعون هشيًا:

## ومن زرع الحبوب وما سقاها

تأوه نادمًا يوم الحصاد قال سيد قطب رحمه الله في ظلال هذه الآية العظيمة: «فالكل مكشوف مكشوف الجسد مكشوف النفس مكشوف الضمير مكشوف العمل مكشوف المصير، وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار وتتعرى النفوس تعري الأجساد وتبرز الغيوب بروز الشهود. . ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره

ومن تدبیره ومن شعوره ویفتضح منه ما کان حریصًا علی أن یستره حتی عن نفسه.

وما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجموع. أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن، ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور وهو مخدوع بستور الأرض فها هو ذا يشعر به كاملاً وهو مجرد في يوم القيامة، وكل شيء بارز في الكون كله، الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئًا وراء نتوء ولا بروز، والسهاء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئًا، والأجسام معراة لا يسترها شيء والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر. ألا إنه لأمر عصيب. أعصب من دونها ستر والجبال وأشد من تشقق السهاء وقوف الإنسان عريان الجسد عريان النفس عريان المشاعر عريان التاريخ عريان العمل ما ظهر منه وما استر أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع.

وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد، ففي نفسه منحنيات شتى ودروب تتخفى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها وخصوصياتها. فكيف بهذا المخلوق وهو عريان عريان حقًا عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير. عريان من كل ساتر كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار وأما الحشد الزاخر بلا ستار؟ ألا إنه لأمر أمر من كل أمر».

أيها الأخ المسلم حاسب نفسك وراقب ربك قبل أن تكشف أوراقك وينشر غسيلك ﴿ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآنٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ [سورة يونس، الآية: ٦٦].

#### النكـــــوص

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين [سورة الحج، الآية: ١١].

الالتزام بالدين ليس مرهونًا بتحقيق مصالح شخصية ورغبات ذاتية وليس مبنيًا على شك أو شبهة بل هو تسليم تام لله تعالى وانقياد وخضوع لأمره وحكمه. كما أن الالتزام ليس اقتصارًا على تحقيق مراد الله في المظهر دون المخبر بل هو سيرٌ وفق مراد الله فيهما معًا وحكمٌ وتقويم لأنظمة الحياة بمقتضى شرعه.

فمن الناس من يساير أهل الخير مادام بخير ويجتهد في عبادته ودعوته حتى إذا ما استطال الطريق أو جابهته الفتنة أو أحس بالابتلاء أو احتيج إليه في كبريات المهات أو تعرَّض لسبر وتمحيص رأيته يتلكأ وينكص وربها تبرأ من إخوانه فحاله كها قيل:

ومن الناس من يجبك حبًا ظاهر الحب ليس بالتقصير فإذا ما سألته ربع فلس

ألحس البسميع البسميع البسمير ومنهم من يعبد الله ظاهرًا وباطنه وبيء فهو على شفا جرف هار يوشك أن يقع به في هوة سحيقة مالها من قرار، وشواهد ذلك كثيرة، كفر بعد إسلام، وضلال بعد هدى، وفسق بعد صلاح، ومرد ذلك إلى نفسك ﴿وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ﴾ [سورة الشورى، الآية: ٣٠] وأي مصيبة أعظم من الحور بعد الكور؟

إنها سنة كونية ماضية فران الله لا يهدي من يضل النحل، الآية: ٣٧] ولو كان نحريرًا عالًا ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اسورة الأعراف، الآيتان: ١٧٥، ١٧٦] وليس طريق الالتزام مفروشًا بالرياحين وإنها هو محفوف بالأشواك كها جاء ذلك صريحًا في حديث «وحجبت الجنة بالمكاره».

وسئل الإمام أحمد: متى الراحة؟ فقال: عند أول قدم تضعها في الجنة . أما قبل ذلك فكدح ونصب وكدٌّ وتعب وأعباء ثقيلة

على النفس بفطرتها ويظل الملتزم يروض نفسه ويوطنها على تلك الأعباء حتى تكون راحته فيها وغاية طمأنينته بفعلها كها قال بعض السلف «جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة فانقادت لي بقية عمري».

إن ظاهرة الانحراف ظاهرة مؤرقة مزعجة ولعل دواءها برد اليقين واستعمال القناعة فيما يأتي المرء أو يذر والثبات على المبادىء واطراح المسايرة والمجانسة والمشاكلة والمؤانسة والتعلق بغير الله فإن هذه المظاهر وإن بدت جميلة فهي عرض لا جوهر وهي من ثمار الالتزام وليست أصله فمن جعلها أصلاً لالتزامه ذهب التزامه بذهابها وهذا ما يحصل لكثير من الناس «ومن تعلق شيئًا سوى الله عذب به» كما قرر ابن القيم ـ رحمه الله ...

## «افـــة التعـالــــم»

آ قال الله تعالى ﴿ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].

العلم شرف ورفعة ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وإذا أطلق العلم فإنه يتجه إلى العلم الشرعي المقرب إلى الله تعالى، ويكفي هذ االعلم شرفًا أن يتلبس به أدعياء العلم وينتحله أرباب الجهالة و«المتشبع بها لم يعط

كلابس ثوبي زور». وإن من المؤسف حقًا أن نصاب بردة فعل عنيفة من واقع الكهنوت فنجعل الكلام في دين الله والتوقيع عنه في أحكامه كلأ مباحًا لكل أحد.

إن الكلام في مسألة شرعية حكرٌ على من أوتي علمًا فيها وولا تقف ما ليس لك به علم وليس هذا ببدع من القول فإن الكلام في الطب حكر على من أوتي علمًا به والكلام في مسألة فلكية لا يسوغ إلا ممن أوتي علمًا بها ، بل حتى الكلام في مواسم الزرع أو ميكانيكا السيارات لا يقبل إلا من عالم به! أفيكون القول في دين الله حقًا مشاعًا للعالم والجاهل بدعوى أن لا كهنوت ولا رهبانية في الإسلام؟

إن العالم الشرعي هو أولى من يُسأل في أمور الشريعة وهو المخول لمقام الإفتاء وهو المسؤول أيضًا عن القواعد المؤطرة للعلوم الأخرى والأنظمة الحياتية والأوضاع المستحدثة وكل ذلك يجب أن يكون بدليله الشرعي بعيدًا عن التعصب المذهبي أو العرف القائم، ولا يُعهد عن العالم الشرعي أن يقحم نفسه في تفريعات العلوم الأخرى كالفلك والطب ونحوها إلا إذا كان عالمًا بها، لأنه قد يجني على الإسلام من حيث لا يشعر، ولا يُعهد عنه أيضًا المبادرة بتصديق أو تكذيب النظريات الحديثة بغير مستند شرعي فإن ذلك من قفو ماليس للمرء به علم. إن من علم علمًا صحيحًا في مسألة ما فلا عليه أن يتكلم ويقول بها في حدود ما علم ولو لم

يكن مختصًا وذلك يسري حتى على المسائل الشرعية فإن المنهي عنه القول بلا علم وقد يخطىء مختص ويصيب غيره، وقد كان السلف يقولون في الإفتاء والتفسير ونحوه بها يعلمون مع شدة تورعهم عها لا يعلمون واحتياطهم لأنفسهم. قال ابن عطية وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وقال أبوبكر بن الأنباري: «وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن».

قال شيخ الإسلام: «وكل ذلك محمول على من لا علم عنده، أما من كان عنده علم فلا يكتمه الناس».

### الخطــوة الأولــي

الله تعالى: ﴿ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربّ هم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٤].

الفتوة والغربة والجمال والإغراء عوامل مؤثرة في إجابة داعي الفتنة والفشل في مثل هذا الابتلاء، لكنها قوة الإيمان والاستعصام بحبل الله المتين ﴿ولقد راودته عن نفسِه فاستعصم ﴾، فمع قوة الداعي يقف يوسف الصديق ـ عليه السلام ـ كالطود الشامخ يأس منه السوء وتقنط الفحشاء فيرجعان القهقرى إذْ هما اللذان

قدما إليه فصرفها الله عنه فكان التعبير ولنصرف عنه السوء والفحشاء ولم يكن «لنصرفه عن السوء والفحشاء» فلم يبحث الصديق عن السوء والفحشاء في مظانها كما يروق لكثير من ضعاف الإيمان الذين يترقبون مواطن الزلل ومظان الفتنة حتى إذا ما أشربت قلوبهم حبّ الرذيلة صعب عليهم فكاك أنفسهم من أسر الشهوة وعندها يتنازلون عن كل مبدأ يحول بينهم وبين ما يشتهون فنقضوا بذلك عرى الدين وقيمه عروة عروة وقيمة قيمة وتجردوا منها شيئًا فشيئًا حتى تردوا إلى مرتبة الحيوان نازعين جلباب الإنسانية الشريف المكرم.

إن يوسف - عليه السلام - كان يعتلج في نفسه ما يعتلج في نفس كل بشر أمام هذه المواقف لكنه قارن بين محبوب الله وبين محبوب نفسه فقدم محبوب الله وصدق في اللجأ إليه فعصمه، وهكذا فكلما قدم المرء محبوب الله على محبوب نفسه ارتقى إلى مرتبة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وكلما قدم محبوب نفسه على محبوب الله كلما انحط إلى مرتبة الحيوان وبئست المرتبة.

إنها كانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله لأنها مظنة الفتنة وهو الواقع اليوم - وإن كثيرًا من الناس - وربها كان بعضهم من الصالحين - لا يعصمون أنفسهم عن مواطن الفتنة فهم بين سفر للخارج وارتياد للأسواق ومطالعة في الصور وسهاع لبريد الزنى وهم فوق ذلك كله يريدون سلامة قلوبهم وإقبالها على الله. أي قلب

هذا؟ فإنك لا تجني من الشوك العنب: ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له

إياك إياك أن تبتل بالماء! بل ربها صيغت الفتنة وطرأت في قالب الإصلاح، فالحكيم من إذا رأى من نفسه ضعفًا أو استكانة لداعي الهوى ربأ بها عن موطن الفتنة ولو كان معلمًا للقرآن، فتعليم القرآن من جلائل الأعهال «خيركم من تعلم القرآن وعمله» ولكنه إذا أضحى ذريعة للفساد لعَلَم معين فإن الواجب في حقه سد هذه الذريعة، وليس ها هنا قاعدة لكل أحد وإنها الحكم بحسب الحال فإياك والخطوة الأولى.

## «إذا عظهم المطلوب»

∧ قال الله تعالى: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾ [سورة مريم، الأية: ١٢].

«الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» \_ كما ثبت في الحديث عند البخاري في صحيحه \_ إنها شدة العزيمة وقوة الشكيمة فبها يتفاضل الناس وعليها مدار تحقق مطالبهم ونوال غاياتهم:

والسناس ألف منهم كواحدٍ وواحد كالألف إن أمر عنى ولا يتصور نيل المآرب وتحقق المطامح من رجل ضعيف العزيمة هش الإرادة إلا ما كان من توفيق صرف لأنه كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى

فأول ما يجني عليه اجتهاده

لكن المسببات منوطة بأسبابها، ونيل المآرب سبيله الحزم مع النفس وأطرها على تجشم متاعب الطريق، وإذا كان ذلك واضحا جليًّا في المطالب الدنيوية من الحصول على وظيفة أو تجارة أو مكانة فهو في المطالب الأخروية أحرى وأجدر «ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة».

إنه كلما عظم المطلوب هان الثمن مهما كان باهظًا كما قرر أبوفراس:

### تهون علينا في المعالي نفوسنا

ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر وهكذا فإن أمر الدين وهو المسعى لأشرف المقاصد يتطلب تضحيات جلّى يبذل فيها النفس والنفيس ولا يكون ذلك إلا بعزم وحزم وجَلَد ومثابرة، وذلك مالا يقدر عليه إلا أولو العزم أصحاب الهمم: «وهموم المرء يبعثن الهمم».

ألست ترى أن من رام النجاح في الامتحان أفني ساعات ليله ونهاره في تكبد مشاق المذاكرة فهمًا وحفظًا.

إن صدق الأمل أورث جدية العمل، وأما الأماني المجردة

فهي رأس مال المفاليس وتجارة البطالين.

والعجب - كل العجب - من أمر الناس اليوم وكيف تحمّلوا ما يحتمل ومالا يحتمل في سبيل تحقيق متاع زائل وتجارة مؤقتة ، وتركوا التجارة التي لن تبور - التجارة مع الله - التي سلعتها الجنة وثمنها بل سببها - لأنها لا عوض ولا مقابل لها - هو العمل الصالح الخالص ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾ ، وأكثر الناس أعظم الخطبة وأساء النقد:

يا سلعة السرحمن لست رخيصة

بل أنست غالسية على السكسسلان

يا سلعة الرحمن ليس ينالها

في الألف إلا واحد لا اثنان

يا سلعة الرحمن كيف تصدر ال

خطاب عنكِ وهم ذوو إيهان؟ فهل من مشترٍ؟ ﴿إِنَّ اللهُ اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأمواهم بأن هم الجنة ﴾.

### صــورتــان

ويشهد الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنَ يَعْجَبُكُ قُولُهُ فِي الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبُهُ وَهُو أَلدُّ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثُ والنسلَ والله لا يحبُّ الفساد وإذا

قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد السورة البقرة، الآيات: ٢٠٤-٢٠٧].

إنها صورتان متقابلتان . . صورة المنافق عليم اللسان الذي لا يفتأ يتحدث ويحاضر ويكتب ويحرر وربها ينصح ، فيعجبك قوله حينها تستمع إليه عبر الأثير أو تقرأه في أعمدة الصحف أو تراه على الشاشة لأن ظاهر كلامه الخير والإصلاح وباطنه شرمخض، إفساد للأرض وإهلاك للحرث والنسل ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم ﴾ للأرض وإهلاك للحرث والنسل ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم ﴾ السانة فهو - في الظاهر - حريص جد حريص على التحام الصف ووحدة الأمة ، وهو ثانيًا حريص على نهضة الوطن وازدهاره وهو ثالثًا حريص على إرساء قواعد الدين في المجتمع وعدم تمييع ثوابته وأحكامه ، وكل ذلك في ظاهر الأمر ، أما في الحقيقة فوراء الأكمة ما وراءها . . فهو يلبس مسوح الضأن ويسكب دموع التهاسيح ، مركب زخرف القول وبهرجه ليلبّس على الدهماء ولكن :

ومها تكن عند امرىء من خليقةٍ

وإن خالها تخفى على النساس تعلم والعبرة بعلم الله تعلى بها لا بعلم الناس ﴿ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخِصَام﴾ فكم تعقد له المناظرات فيكون بحجته ألحن فيمتطي ذلك مع ما أتيح له من تمكين ليفسد في

الأرض والله لا يحبّ المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين، ويلبس الحق بالباطل بدءًا باسمه وطائفته وانتهاءً بمعتقده، فهذه الطائفة من الناس هم شر على الأمة من أعدائها المجاهرين وقانا الله شرهم.

والصورة المقابلة لتلك صورة عكسية تمامًا هي صورة المؤمن المجاهد الذي امتطى صهوة عزيمته واستعان بربه ليدرك مرضاته فحقق شرف المسعى ونبل المطلب وحمل روحه بين كفيه وباعها لله والله اشترى.

ولم يقتصر على هذا الميدان الرحب، ففي كل ميدان خير له صولة وجولة و«في كل واد بنو سعد»، يروض نفسه ويوطنها لكي تسعد بمرضاة الله ولذة النظر إلى وجهه، هيّاً نفسه واستعذب الأجاج واستحلى العلقم:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا

على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإلمه وإن يشأ

يبارك على أوصال شلو عزع إنه بون شاسع بين صورتين ونيتين وعملين أيها الأخ المسلم:

قد هيئــوك لأمــر لو فطنــت له فاربــأ بنفســك أن ترعى مع الهمــل

#### أسلوب الدعوة

قال الله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًا إذ قال لأبيه يا أبتِ لم تعبدُ مالا يسمعُ ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطًا سويًّا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًّا يا أبت إني أخاف أن يمسَّك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليًّا ﴾ [سورة مريم، الآبات: ١١-٥٤].

الدعوة إلى الله زكاة واجبة مملها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم سادة الدعاة إلى أهل الكفر والضلال، سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وانظر وأنعم النظر في هذه الآيات يلح لك كيف توخى إبراهيم ـ عليه السلام ـ أرقى أساليب الأدب والحكمة لدعوة أبية بعيدًا عن التفضل والمنة بعيدًا عن الاحتقار والازدراء بعيدًا عن الشدة والغلظة كما أوصى الله نبيه موسى ـ عليه السلام ـ حين أرسله لدعوة فرعون ﴿فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى ﴿ [سورة طه، الآية: ٤٤] نعم، كمن يريد أن يتملق أو يتزلف لكن ليعمر قلبًا خاويًا بالإيمان ويهديه إلى صراط يتملق أو يتزلف لكن ليعمر قلبًا خاويًا بالإيمان ويهديه إلى صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض الغني عن العالمين وذلك منبعه الإشفاق والرحمة ومصدره القيام بواجب الدعوة والتبليغ . . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ مستقياً من معين هذه الآيات : «ابتدأ

إبراهيم خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: ﴿ لَم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا ﴿ ولم يقل: لا تعبد، ثم قال: ﴿ يا أبت إن قد جاءن من العلم مالم يأتك . فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال: ﴿جاءني من العلم مالم يأتك ﴾. ثم قال: ﴿فاتبعنى اهدك صراطًا سويًا ﴾ وهذا مثل قول موسى لفرعون ﴿وأهديك إلى ربك ﴾ ثم قال: ﴿ يَا أَبِتَ إِنِّي أَخَافَ أَنْ يَمَسُّكُ عَذَابٍ مِنَ الرحمَن فتكون للشيطان وليًّا ﴾ فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه، وقال: «يمسَّك» فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره ثم نكّر العذاب ثم ذكر «الرحمن» ولم يقل «الجبار» ولا «القهار» فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ . » ومع ذلك كله كان الردّ قاسيًا شديدًا ﴿ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليًا ﴿ ويجيء جواب إبراهيم تلين له الحجارة لأنه لم يكن يدعو لحظ نفسه ولذا فلا يثأر ولا ينتقم لها بل يستلذَّ الأذى في سبيل دعوته إلى الله:

ومن تكن السعسلياء همة نفسه

فكل الذي يلقاه فيها محبب هو الله على الله عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا .

### «فقد آذنته بالحرب»

ال قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الله من الله عنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون ﴾ [سورة البقرة، الآيتان: ٢٧٨، ٢٧٩].

الربا كبيرة من الكبائر ذُكر هنا بعد ذكر فضيلة الإنفاق والحتّ عليها ولم تذكر كبيرة بتهديد أو تشنيع أكبر من هذا التهديد والتشنيع، إنها الحرب مع الله، ومن أنت يا ابن آدم حتى تحارب ربك؟ ألم تك نطفة من مني يمنى؟ ألم تخلق من ضعف وتؤول إلى ضعف؟ إذن فها غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إن الربا جريرة كبرى في حق المجتمع المسلم وظلم لذوي الفاقة من أبنائه وإنه معلم بارز في انهيار اقتصاده هيمحق الله الرباه.

ومع رضى المسلمين بحكم ربهم وقناعتهم بخطورة الربا إلا أن منهم من يقارفه علانية، بل يتباهى بالربا أصحابه ويضفون عليه من الأسهاء المضللة مالا يخرجه عن أصله تابعين بذلك الأنظمة الكافرة المفلسة فهم ورقة في مهب الريح «إذا الريح مالت مال حيث تميل».

إن سياسة المال في الإسلام ينتظمها ركنان: كيفية تحصيل

المال وكيفية إنفاقه وعن هذين الركنين يُسأل المرء يوم القيامة «عن مالـه من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟» وكلا الأمرين نظمه الإسلام وجعل له ضوابط فقال الله في الإنفاق: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا ﴿ فهو وسط بين طرفين ، وقال في بيع ما يكال ﴿ أوفوا الكيل إذا كلتم ﴾ . إن النظام الربوي ليس بشعًا ومعيبًا من الناحية الشرعية فحسب بل هو أيضًا فاشل من الناحية الاقتصاد من الناحية البحتة باعتراف أساتذة الاقتصاد أنفسهم . . نقل سيد قطب \_ رحمه الله \_ عن الدكتور «شاخت» الألماني مدير بنك الرايخ سابقًا قوله: إنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدًا من المرابين .

ولسنا \_ في الواقع \_ بحاجة إلى مثل هذه الشهادة بعد قول الله تعالى لكن نسوقها للناس للاستئناس وليعلموا تأويله .

إن الربا مرتبط بقيم الناس وأخلاقهم فمن قارفه فقد ظلم إخوانه المعوزين وسلبهم حقوقهم وتخيّر مبارزة ربه بالمحاربة بالربا وعزف عن الربح الحلال بالبيع والشراء وأحل الله البيع وحرم الرباك وكفى بذلك خذلانًا ومقتًا.

#### الخاتمسة

وختامًا، فإني أسأل الله تعالى أن تكون ـ أخي القارىء ـ قد انتفعت بها قرأت، وشاقتك هذه الفوائد إلى مزيد من فرائد هذا الكنز المدخر من الجواهر والدرر، فأحيلك إلى كتب التفسير ولا سيها جامع البيان لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ أو من سار على نهجه كتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ، ثم عرّج على البحر الزخار «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبي المالكي ففيه خير كثير وإن زل في باب الأسهاء والصفات فتجنب زلته وعُب منه فإنه يأتي إلى الآية ويذكر ما فيها من مسائل فقهية ونحوية وبلاغية وغيرها، وأذكر أنه حين وصل إلى من مسائل فقهية ونحوية وبلاغية وغيرها، وأذكر أنه حين وصل إلى آية الدين، قال: فيها ثنتان وخمسون مسألة ثم سردها.

ومع ذلك كله فلا تنس نصيبك من التدبر والتفكر في آيات الكتاب العزيز فربها لاح لك مالم يلح لغيرك، وقد سمعت الشيخ عبدالرحمن الدوسري ـ رحمه الله ـ يقول ما فحواه: إنه ليفتح علي من الفوائد في فهم الآية فأكتبه فإذا قرىء علي بعد زمن لم أعلم أن تلك الفوائد مما كتبت بل أظنها لغيري.

قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ شارحًا حديث البخاري \_ رحمه الله \_: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»: أفيلزم من هذا الحديث أن يكون المقرىء أفضل من الفقيه؟ (أي الذي يفقه معاني القرآن). قلنا: لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه سجية لهم، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئًا أو مقرئًا محضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه أو يقرئه(۱).

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتبه ع**بدالله بن محمد الجوعي** الرياض ص. ب ٣٢٥٩٤ ر. ب ١١٤٣٨

<sup>(</sup>١) شرح السنة، ٢٧/٤.

## قائمسة المراجسع

| الطبري                  | (١) جامع البيان            |
|-------------------------|----------------------------|
| ابن کثیر                | (٢) تفسير القرآن العظيم    |
| القرطبي                 | ٣) الجامع لأحكام القرآن    |
| الشوكاني                | (٤) فتح القدير             |
| الشنقيطي                | (٥) أضواء البيان           |
| السعدي                  | (٦) تيسير الكريم المنان    |
| سيد قطب                 | (٧) في ظلال القرآن         |
| الألوسيي                | (٨) روح المعاني            |
| السيوطي                 | (٩) معترك الأقران          |
| النحاس                  | (١٠) إعراب القرآن          |
| شيخ الإسلام             | (۱۱) الفتاوي               |
| الحدادي                 | (۱۲) المدخل لعلم التفسير   |
| الأنصاري                | (۱۳) فتح الرحمن            |
| الدامغاني               | (١٤) إصلاح الوجوه والنظائر |
| ابن القيم               | (١٥) التفسير القيم         |
| ابن القيم               | (١٦) الرسالة التبوكية      |
| مك <i>ي</i> بن أبي طالب | (۱۷) الرعاية               |
| الزركشي                 | (۱۸) البرهان               |
| السيوطي                 | (١٩) الإِتقان              |
|                         |                            |

| (۲۰) كشف المعاني                      | ابن جماعة        |
|---------------------------------------|------------------|
| (٢١) غرائب آي التنزيل                 | الرازي           |
| (٢٢) فوائد في مشكل القرآن             | العزبن عبدالسلام |
| (۲۳) الاقتباس من القرآن               | الثعالبي         |
| (۲٤) ملاك التأويل                     | الغرناطي         |
| (٢٠) الأشباه والنظائر                 | السيوطي          |
| (٢٦) فوائد قرآنية                     | السعدي           |
| (۲۷) التسهيل                          | علي هنداوي       |
| (۲۸) القواعد الحسان                   | السعدي           |
| (٢٩) البرهان في متشابه القرآن         | الكرماني         |
| (٣٠) قواعد التدبر الأمثل              | الميداني         |
| (٣١) حق التلاوة                       | حسني عثمان       |
| (۳۲) التفسير والمفسرون                | الذهبي           |
| (۳۳) بدائع الفوائد                    | ابن القيم        |
| (٣٤) أصول في التفسير                  | ابن عثيمين       |
| (٣٥) البيان                           | ابن الأنباري     |
| (٣٦) التذكرة                          | القرطبي          |
| (٣٧) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري | الغنيمان         |
| (٣٨) شرح العقيدة الطحاوية             | ابن أبي العز     |
| (٣٩) الإفادات والإنشادات              | الشاطبي          |
| (٤٠) معارج الصعود                     | الشنقيطي         |

## المحتسوى

| سمح        | اله                                |
|------------|------------------------------------|
| 0          | مدخــل                             |
| ٧          | مقدمــة                            |
| ٩          | أ <b>ولاً:</b> من أصول التفسير     |
| 19         | نانيًا: قواعد لفقه كتاب الله تعالى |
| <b>£</b> Y | الثًا: فوائد لغوية                 |
| 71         | رابعًا: تصویباترابعًا: تصویبات     |
| ٧٨         | خامسًا: لطائف واستنباطات           |
| 117        | سادسًا: وقفات تربويـــة            |
| ۱٤٠        | الخاتمــة                          |
| 131        | قائمة المراجع                      |
|            | المحتــوي                          |

الصف والإخراج: مركز خدمة المؤلف ت: ٤٦٢٠٦٩١



### www.moswarat.com



#### هذا الكتاب

لقد شاع بين كثير من المسلمين اليوم تهميش دور القرآن الكريم، وقصر هذا الدور على التلاوة المجردة عن العمل والتدبر.

وإن ذلك الدستور العظيم الذي عليه مدار سعادة الأمة في الدنيا والآخرة لم ينزَّل لتزخرف به الجدر ولا لتفتتح به المنتديات بل إنه ﴿كتاب أنزلناه إليك مباركُ ليدبروا آياته ﴾ ويستخرجوا كنوزه ويعملوا بمقتضاه ويحكموه في نظم حياتهم.

إن حال أكثرنا مع القرآن حال مؤسفة لا نحسد عليها فقد هجرناه شتى صنوف الهجر وألوانه ولا سيا هجر تدبره وتأمله وتفهمه والغوص لالتقاط درره ومطاردة شوارده، وهذا الواجب تجاه الكتاب العزيز كأنها طارت به العنقاء فأضحى «أندر من سنِّ الطبر» ـ كما يقال ـ.

والكتاب الذي بين يديك جع لبعض ما تفرق في كتب أئمة هذا الشأن من لطائف والتهاسات، واستقراء لقواعد سطروها في ثنايا ما كتبوا، أردته حافزًا للتدبر وشائقًا للاطلاع، ورغم أن عامة آيات الكتاب العزيز بيئة واضحة ميسرة ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ﴾ يقرؤها المسلم العامي فيرغب ويرهب وينفذ ويزدجر ويدرك مدلولها، إلا أن طالب العلم عليه أن يبحث عن دقائق التفسير وخباياه مع عدم القطع بأن مراد الله تعالى هو ما ذهب إليه هذا العالم أو ذاك إلا ما قام عليه الدليل وإن لم يتبين له شيء في الآية آمن بها على مراد الله ولو لم يعرف هذا المراد فوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾.

عبدالله الجوعي